





فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الفريق العلمي في مجموعة زاد الحديث. / الفريق العلمي في مجموعة زاد. - الرياض، ١٤٣٩هـ ۹۲ص. ۲۷.۵×۲۱سم ردمك: ۲-۲۷-۸۲۳٤ (مجموعة)

(TE) 9VA-7. T-ATTE-T9-7

أ. العنوان

1589/7575

دیوی: ۲۳۷,۷

١- الحديث - شرح









المملكة العربية السعودية - جدة حى الشاطئ - بيوتات الأعمال - مكتب ١٦ موبایل: ۲۴۲۲ ۶۶۶ ۵۰ ۹۲۱+، هاتف: ۱۲ ۱۹۲۹۲۲۲ ۱۲ ۹۲۰+ ص.ب: ١٢٦٣٧١ جدة ٢١٣٥٢ www.zadgroup.net

الإصدار الأول الطبعة الأولى: ١٤٤٠هـ/٢٠١٩م





الملكة العربية السعودية - الرياض طريق الملك فهد - مقابل برج المملكة هاتف: ١٥ ٤٨٠٨٦ ١١ ٢٦٩+، فاكس: ٥٩٠٨٠٨١ ١١ ٢٢٩+ ص.ب: ٦٧٦٢٢ الرياض ١١٥١٧ www.obeikanretail.com



جميع الحقوق محفوظة. ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما ية ذلك التصوير بالنسخ (فوتوكوبي)، أو التسجيل، أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطي من الناشر.





#### كلمة الناشر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإن العلم الشرعي من أهم الضرورات التي يحتاجها المسلمُ في حياته، وتحتاجُها الأمةُ كلُها في مسيرتِها الحضارية؛ لذا جاءت النصوص الشرعية في الإعلاء من شأنه وشأنِ حامِليه، في مسيرتِها الحضارية؛ لذا جاءت النصوص الشرعية في الإعلاء من شأنه وشأنِ حامِليه، قال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلّا هُو وَالْمَلْتِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِمًا بِالْقِسْطُ لاَ إِلَهَ إِلّا هُو الْمَرْدِينُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الله علم هنا علماءُ الكتابِ والسُّنةِ»، وقال تعالى: ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]، وفي الحديث: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» رواه مسلم.

وتأتي هذه السلسلة العلمية خدمة للمجتمع، بهدف إيصال العلم الشرعي إلى الناسِ بشتّى الطُّرُقِ، وتيسير سبله، وتقريبه للراغبين فيه، ونرجو أن تكون رافدة ومعينة للبرامج العلمية والقراءة الذاتية وعونًا لمن يبتغي التزود من العلم والثقافة الشرعية، سعيًا لتحقيق المقصد الأساسِ الذي هو نشرُ وترسيخُ العلمِ الشرعي الرصينِ، المبني على أسسٍ علميةٍ صحيحةٍ، وفق معتقدٍ سليمٍ، قائمٍ على كتابِ الله وسنةِ رسوله صَلَّتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ، بشكلٍ عصريً ميسّرٍ، فنسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد والإخلاص.





الحديث (٢)























سلسلة زاد العلمية















### المحتويات

حديث:مثلي ومثلكم

حديث: الصلوات الخمس

حديث: كن في الدنيا كأنك غريب

حدیث: من یرد الله به خیرا

حديث:الطهور شطر الإيمان

حديث:من أحب أن يبسط له في رزقه

حديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله حديث: جاء ثلاثة رهط

حدیث:والله لا أزید علی ذلك شیئا

حديث: إن الدنيا حلوة خضرة

حديث: قد أفلح من أسلم

حديث: ذهب أهل الدثور بالأجور

> حدیث: دع ما یریبك

حديث: ازهد في الدنيا

حديث: من عادي لي وليًّا

حديث: يأتي على الناس زمان

حديث: ثلاثة حق على الله عونهم

حديث: حفت الجنة بالمكاره

حديث:ما منكم أحد إلا سيكلمه الله

حديث: كل سُلامى من الناس عليه صدقة

حديث: من نفس عن مؤمن كربة

#### الحديث الأول



عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَضَلِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ اللهَ عَرَّجَلَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَتُقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عن نفسِ المؤمنِ، يكرهُ الموت وأنا أكرهُ مَسَاءَتَه». أخرجه البخاري.



# راوي الحديث

أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، راوية الإسلام، لزم النبي صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث، ولاه أمير المؤمنين عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُ البحرين، ثم عزله، وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية، توفي عام ٥٩هـ.



# 🤎 شرح المخردات

(مَنْ عَادَى لِي وَليًّا) أي: اتخذه عدوًا له.

(فقد آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ) أي: أعلمته بالهلاك والنكال.

(مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) من الفروض العينية، وفروض الكفاية، فجنس الفرائض أحب إلى الله من جنس النوافل.

(وَلاَ يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) لا يزال: هذا من أفعال الاستمرار، أي: يستمر يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، حتى يحبه الله عَرَّجَلَ.

#### (كُنْتُ سَمْعَهُ) معنى هذا الكلام يحتمل وجهين:

- الأول: أن الإنسان إذا كان وليًّا لله عَرَّيَجَلَّ حفظ سمعه، فيكون سمعُه تابعًا لما يرضي الله عَرَّيَجَلَّ، وكذلك يقال في بصره، وفي يده، وفي رجله.
  - الثاني: أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورِجْله، وهذا أقرب.

(استعاذنی) استجار بی مما یخاف.

(وما ترددت) قال الشيخ ابن عثيمين رَحَمُهُ أَللَهُ: «إثبات التردد لله عَرَقِبَلَ على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله... الحديث. وليس هذا التردد من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن».

(مساءته) أي: إساءته بفعل ما يكره.

الشرح الإجمالي للحديث []

في هذا الحديث الوعيد الشديد لمن عادى وليًّا من أولياء الله تعالى، وأنَّ أحب العبادة إلى الله أداء فرائضه، وأنَّ من تقرَّب إلى الله بالنوافل أحبه، ونصره، وحفظه، وأجاب دعاءه، ورقًاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فلا ينطقُ بما يسخط الله، ولا تُحَرَّك جوارحه في معاصى الله.

كتاب الحديث (٢)



#### فوائد الحديث



إثبات أولياء الله عَرَقِبَلَ، ولا يمكن إنكار هذا لأنه ثابت في القرآن والسنة، ولكن الشأن كل الشأن تحقيق المناط، بمعنى: من هو الولي؟

فالولاية بيَّنها الله عَنَّوَجَلَّ بقوله: ﴿ أَلَا إِنَ أَوَلِيآءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزُنُونَ ﴿ آَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزُنُونَ ﴿ آَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزُنُونَ ﴿ آَلَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَيًّا ﴾ .
كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليًّا ﴾ .

فالولي ليس من شرطه أن يمشي على الماء أو يطير في السماء، لكن يلتزم بشرع الله، فمن كان لله طائعًا، وبسنة نبيه متمسكًا كان وليًّا لله، وهؤلاء هم أولياء الله تعالى حقًّا.

ومن زُعمت له الولا<mark>ية عُرض عمله على الكتاب والسنة، فإن وافقهما قُبل، وإلا كان مردودا.</mark>

#### ولاية الله عَزَّوَجَلَّ نوعان: عامة وخاصة.

- فالعامة: ولايته على الخلق كلهم تدبيرًا وقيامًا بشؤونهم، وهذا عام لكل أحد، للمؤمن والكافر، والبر والفاجر، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَآءً أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِّطُونَ ﴿ ثُلُ اللَّهِ مُؤلِّنَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٦١-٦٢].
- والخاصة: هي ولاية الله عَرَقِبَلَ للمتقين، قال الله عَرَقِبَلَ: ﴿ اللّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ اللّهُ عَرَقِبَلَ: ﴿ اللّهِ عَرَقِبَلَ: ﴿ اللّهِ عَرَقِبَلَ: ﴿ اللّهِ اللّهِ عَرَقِبَلَ: ﴿ اللّهِ اللّهِ عَرَقِبَلَ: ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَرَقِبَلَ: ﴿ اللّهِ اللّهِ عَرَقِبَلَ: ﴿ اللّهِ اللّهِ عَرَقُونَ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَرَفُونَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ يَعْذَرُنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَرَقُونَ كَاللّهِ اللّهِ عَرَقُونَ كَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَرَقُونَ اللّهُ عَرَقُونَ اللّهُ عَرَقُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَرَقُونَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَرَقُونَا اللهُ عَرْقُونَا اللهُ عَلَيْهُمُ الللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْكُونُ الللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَا عَلَيْكُونَا عَلَا عُلَا عَلَيْكُونَا عَلَا عَلَا



## وهل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة بينك وبين الله في الدعاء لك، وقضاء حوائجك ؟

فالجواب: 🚺 لا، فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة، وأما الجاهلون المغرورون فيقولون: هؤلاء أولياء الله، وهم واسطة بيننا وبين الله تعالى. فيتوسلون بهم إلى الله أولًا، ثم يدعونهم من دون الله ثانيًا.

عظيم منزلة الأولياء من الله تعالى، وأن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب؟ حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه الله تعالى بالحرب؛ وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص، فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب.

إثبات الحرب من الله عَرَّقِهَلَ، لقوله: (آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ) وقد ذكر الله تعالى ذلك في الربا أيضًا، فقال: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ قَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ \* ﴿ [البقرة: ٢٧٩].

إثبات محبة الله تعالى، وأنها تتفاضل، لقوله: (وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَي؛ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْته عَلَيْهِ).



أن الأعمال الصالحة تُقرِّب إلى الله عَرَقِبَلَّ، والإنسان يشعر بنفسه بهذا الأمر، فإذا قام بعبادة الله على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور القلب أحسَّ بأنه قَرُبَ من الله عَرَقِبَلَ.

وهذا لا يدركه إلا الموفقون، وإلا فما أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون، ولكنَّ كثيرًا منهم لا يشعر بقربه من الله، وشعور العبد بقربه من الله لا شك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه.

تفاضل الأعمال من حيث الجنس، ومن حيث النوع: فمن حيث الجنس: الفرائض أحب إلى الله من النوافل. ومن حيث النوع: الصلاة أحب إلى الله مما دونها من الفرائض.

ولهذا سأل ابن مسعود رَضَايَتَهُ عَنْهُ رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا». رواه البخاري ومسلم.

فالأعمال تتفاضل في أجناسها، وتتفاضل في أنواعها.

بل وتتفاضل أنواعها في أفرادها، فكم من رجُلَين صلَّيا صلاة واحدة، واختلفت مرتبتهما ومنزلتهما عند الله كما بين المشرق والمغرب!



الحثّ على كثرة النوافل، لقوله تعالى في الحديث القدسي: (وَلاَ يَزَالُ عَبِرَالُ عَبِدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ).

أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عَرَّجَهِلَ، لأن: «حتى» للغاية، فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبة الله لك.

9

أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنما هو على الأعمال التي جاءت على وفق الشرع، فما كلُّ صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما كل نافلة تقرّب إلى الله عَرَّبَكَ، فينبغي إتقان وإكمال العبادة، حتى ينال العبد الثواب المرتب عليها في الدنيا والآخرة.

1

أن الله تعالى إذا أحبَّ عبدًا سدَّده في سمعه وبصره ويده ورِجْله، أي: في كل حواسِّه، بحيث لا يسمع إلا ما يرضي الله عَرَّقِبَلَ، وإذا سمع انتفع، وكذلك أيضًا لا يطلق بصرَه إلا فيما يرضي الله، وإذا أبصر انتفع، كذلك يدُه: لا يبطش بيده إلا فيما يرضي الله، وإذا بطش فيما يرضي الله انتفع، وكذلك يقال في الرِّجْل.

أن الله تعالى إذا أحب عبدًا أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل، وأعاذه مما يكره، فيحصل له المطلوب، ويزول عنه المرهوب.

يحصل له المطلوب في قوله: (وَلَئِنْ سَأَلَنِيْ لأُعْطِيَنَهُ)، ويزول المرهوبُ في قوله: (وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنَي لأُعِيذَنَّهُ).

إلا إذا دعا بإثم، أو قطيعة رحم، أو ظلم لإنسان فإنه لا يستجاب له، حتى وإن كان يكثر من النوافل ؛ لأن الله عَزَّقِبَلَ أعدل من أن يجيب مثل هذا، والنصوص يقيد بعضها بعضا.



الماذا خصَّ الله عَنَّهَ عَلَّ مَنْ عادى أولياء الله، وآكلي الربا بحربه عَنَّهَ عَلَّ ؟

في ضوء قواعد الأسماء والصفات: اشرح قوله عَرَّقِعَلَّ: (كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا).

الفجر، ما حكم ذلك؟

ابحث هذه المسألة: تردُّدُ اللهِ تعالى عن قبض عبده المحسن.

# الحديث الثانى



عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَال: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَّما أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهُ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي الله متفق عليه.



# راوي الحديث

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، خادم رسول الله صَلَّاتَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، خدمه إلى أن قُبض، ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات بها، وهو آخرُ مَن مات من الصحابة رَضَّالِلَّهُ عَنْمُر بالبصرة، عام ٩٣ هـ.



# 🥝 شرح المفردات

(رهط) الرَّهْطُ: الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة.

(تَقَالُّوهَا) أي: اعتبروها قليلة.

(ذنبه) أي: ذنب النبي صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، والجمهور يثبتون وقوع الأنبياء عَلَيْهِ السَّلامُ في الصغائر، ولكن الله لا يقرُّهم عليها، ولا يؤخِّرون التوبةَ منها، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمُهُ اللهُ.

(أُبُدًا) أي: دائما دون انقطاع.

(الدُّهْرَ) أي: أواصل الصيام يوما بعد يوم.

(أرقد) أنام.

(رَغِبَ عَنْ سُنِّتِي) أي: مال عن طريقتي وأعرض عنها.

(فليس مني) أي: ليس بمسلم إن كان ميله عنها كرها لها أو عن عدم اعتقاد بها، وإن كان غير ذلك فإنه مخالف لطريقتي السهلة السمحة، التي لا تشدَّدَ فيها ولا عنتَ.



في هذا الحديث بيَّن النبي صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَأَةً أَنه ينبغي للمسلم أن يقتصد في الطاعة، بأن يكون وسطًا بين الغلو والتفريط؛ لأن هذا هو المطلوب منه في جميع أحواله؛ قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٧] وهكذا الطاعة ينبغي أن يُقتصد فيها، والاقتصاد في العبادة من سنن النبي صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما في الحديث: «أَحَبُّ

الْعَمَل إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ » متفق عليه.

فأنكر النبي صَلَّاتَتُهُ عَلَي هِ على هؤلاء الرهط خروجهم على الشرع بهذه الأعمال التي ذكروها، وبيَّن لهم أن خير الهدي هديه صَالَيْتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَم، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في العبادات، ومن رغب عن هديه وسنته فليس منه عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ.



الرد على مَن مَنَعَ استعمال المباحات والحلال من الأطعمة الطيبة والملابس اللينة، وآثر عليها غليظ الطعام وخشن الثياب من الصوف وغيره، قال تعالى: فَمُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ اللَّيِّةَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: ٣٢].

والأولى التوسط، وعدم الإفراط في ملازمة الطيبات، فإنه يؤدي إلى الترفه والبطر، كما أن من منع تناول ذلك أحيانا قد يفضي به إلى التنطع، وهو التكلف المؤدي إلى الخروج عن السُّنة.

٣

# أَن النقص في أمور الدين والعبادة عن هدي النبي صَأَلِللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ مَذَموم، وكذلك الزيادة أيضا مذمومة.

فهؤلاء النفر لما أرادوا أن يزيدوا في أمور العبادة بما لم يفعله صَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنَاهُم عن ذلك، وإذا نُهي من أراد الزيادة في عبادة لها أصل في الشرع والدين، فكيف الحال بأناس ابتدعوا في دين الله ما ليس له أصل في الكتاب ولا في السُّنة؟!!

كابتداع أورادٍ وصلواتٍ واحتفالاتٍ ليست من هدي النبوة في شيء، وقد قال النبي صَلَّاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» متفق عليه.

ويتفرع على ذلك فائدة أخرى، وهي: أن مدار الأمر ليس على كثرة العبادة والتشدُّد فيها، ولكن مدار الأمر على اتباع سنة النبي صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون تفريط أو مغالاة، أو زيادة أو نقصان، فالسنة النبوية الشريفة أصلها التوازن والتوسط والاعتدال، وأن عدم التقيد والالتزام بها يؤدي إلى الضلال والابتداع.

#### الغلو في الدين:

قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين» رواه أحمد، وصححه الألباني.

وعن عبد الله بن مسعود رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالِّلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالِّلَهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: «هلك المتنطعون -قالها ثلاثا-» رواه مسلم، قال النووي: «وهم المتشددون في غير موضع التشديد».

#### التمسك بالسنة:

السنة النبوية هي سفينة النجاة وبرُّ الأمان، قال الزهري: «كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة».

وقال مالك: «السُّنَّة سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق».

# الله الم

- الوسطية والاعتدال. هل تعني تمييع الدين والأخذ بشذوذ الآراء وضعيفها ؟ اكتب في ذلك.
  - ومارة «فليس مني» تكلم عنها العلماء، اكتب فيهابحثا مختصرا.
    - ما معنى التنطع في الدين؟ ومتى يوصف الشخص به؟

### الحديث الثالث



عَنْ جَابِرِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ كَمَثْلِ رَجُلِ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُوَ يذبهن عنها، وأنا آخذ بحُجَزكم عن النَّارِ، وأنتم تفلَّتون من يدي اخرجه مسلم.



### راوي الحديث

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، غزا مع النبي صَالَتُنَاكَا يَوْسَلَرُ تسع عشرة غزوة، وهو أحد المكثرين من الرواية عن النبي صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت له في أواخر أيامه حلقة بالمسجد النبوي يؤخذ عنه فيها العلم، كُفَّ بصرُه قبل موته بالمدينة. رَحَوَلِتَهُ عَنهُ.



# 🔮 شرح المـفـردات

(الجنادب) جمع جندب، وهو نوع من الجراد.

(آخذ) أي: أمسك بشدة.

(حُجَزكم) جَمْعُ حُجْزَة، وَهِيَ مَعْقدُ الإزار وَالسَّراويل، وهو كناية عن حرصه صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَم على منع أمته عن الإتيان بالمعاصى، التي تؤدي بهم إلى الدخول في النار.

(تفلَّتون) يقال: أفلت وتفلَّت، إذا نازعك الغلبة وهرب.



في هذا الحديث أراد النبي عَلَيْهِ الصَّلَا وُ وَالسَّلَامُ أَن يبين بهذا المَثَل حاله مع أمته، وأنه كرجل في برِّية أوْقد نارًا، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها؛ لأن هذه هي عادة الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة، إذا أوقد إنسان نارًا في البر؛ فإنها تأوي إلى هذا الضوء،

والرجل يمنعهن الوقوع، وهن يأبين إلا الوقوع فيها، وهكذا النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مع أمته، فهو حريص على منع أمته من اتباع الشهوات، والوقوع في المعاصي والمحرمات، ولكنهم يتفلتون من يده، ويقعون فيها.

#### فوائد الحديث 💮

ضرب النبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ المثل لأمته لينبههم به على استشعار الحذر، خوف التورّط في محارم الله والوقوع في معاصيه، ومثّل لهم ذلك بما عاينوه وشاهدوه من أمور الدنيا؛ ليقرب ذلك من أفهامهم، ويكون أبلغ في موعظتهم، فمثّل صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اتباع الشهوات المؤدية إلى النار بوقوع الفراش في النار؛ لأن الفراش من شأنه اتباع ضوء النار حتى يقع فيها، فكذلك متبع شهوته يؤول به ذلك إلى العذاب، وشبّه جهل راكب الشهوات بجهل الفراش؛ لأنها لا تظن أن النار تحرقها حتى تقتحم فيها.

بيان حرص النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الشديد على أمته، وأنه كان لا يألو جهدًا في منعها وصدِّها عن كل ما يضرها في دينها ودنياها.

في الحديث إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير أحوج منه إلى البشير، ولذلك أفرده في قوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزُّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ عِلْيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١] وذلك أن جِبلَّة الإنسان مائلة إلى الحظوظ العاجلة دو<mark>ن</mark> الآجلة، كما قال الله تعالى: ﴿ كَلَّا بِلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ١٠٠ وَتَذَرُّونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [القيامة: ٢١،٢٠] فأوجب قلعها أولًا ليتمكن من تحري ما يقربه إلى الله تعالى، ومن ثُمَّ قيل: التحلية بعد

في الحديث إظهار لرأفته صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ورحمته على الأمة، وحرصه على نجاتهم، كما قال الله تعالى: ﴿ لَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن يَزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ حَريث عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمُ [التوبة: ١٢٨].

# ا الله الله

- اكتب بحثا موضِّحا فيه رأفة النبي صَاَّلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بأمته.
- تكلم عن اتباع النبي صَالِّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة في سائر الأحكام التكليفية.
- أرسل الله النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بشيرا ونذيرا، اكتب في ضوء هذا المعنى.

#### الحديث الرابع



عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَضَالِيَّةُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ: "يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالقَابِض عَلَى الجَمْرِ » رواه الترمذي، وصححه الألباني.

وقَالَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الْمُتَمَسِّكُ فِيهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَهُ كَأَجْرِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ»، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَو مِنْهُمْ؟ قَالَ: «بَلْ مِنْكُمْ». أخرجه الطبراني، وصححه



# 🥝 شرح المــفـردات

(يأتى على الناس زمان الصابر فيهم) أي: في أهل ذلك الزمان.

قال الجعبري: «أي: هذا الزمان زمان الصبر؛ لأنه قد أُنكر المعروف وعُرف المنكر، وفسدت النيات، وظهرت الخيانات، وأُوذي المحق، وأُكرم المبطل». اهـ.

(كالقابض) أي: كصبر القابض في الشدة، ونهاية المحنة.

(على الجمر) جمع جمرة، وهي الشعلة من نار.

(كَأَجْر خَمْسِينَ مِنْكُمْ) قال شيخ الإسلام رَحَمَهُ أللَهُ: «وقد يكون لهم -أي: للمتأخرين - من الحسنات ما يكون للعامل منهم -أي: من الصحابة- أجر خمسين رجلًا يعملها في ذلك الزمان؛ لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا مَن يُعينهم على ذلك». اهـ.



قال الحافظ ابن حجر: «حديث «للعامل منهم أجر خمسين منكم» لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة رَضَّاللَّهُ عَنْمُ؛ لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية... فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، فأما ما فاز به مَن شاهد النبي صَالِللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مِن زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدلُه فيها أحدٌّ».اهـ بجمع وتصرف.



في هذا الحديث أراد النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بيان عظم الفتن في آخر الزمان، وأنه كما لا يقدر القابض على الجمر ألا يصبر لاحتراق يده، كذلك الملتزم بدينه يومئذ لا يقدر على ثباته على الدِّين لغلبة العصاة والمعاصي، وانتشار الفتن وضعف الإيمان، فلا يتصور حفظ دينه إلا بصبر عظيم.

وقد أشار الشاطبي رَحْمُهُ اللَّهُ في زمانه إلى هذا المعنى بقوله:

# وَهِذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتِي كَقَبْضٍ عَلَى جَمْرٍ فَتَنْجُو مِنَ الْبِلَا

قَالَ ابنُ رجبِ الحنبليُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ولهٰذَا جَاءَ في أَحَاديثَ متعدِّدَةٍ مدْحُ المُتَمَسِّكِ بدينِهِ في آخرِ الزَّمانِ، وأَنَّهُ كَالقابضِ على الجَمْرِ، وأنَّ للعاملِ منهُمْ أَجْرَ خمسينَ ممَّنْ قبلهُمْ؛ لأَنَّهُمْ لا يجدُون أعوانًا في الخيرِ».



في الحديث الإرشاد إلى أن يوطن الناس أنفسهم على هذهِ الحالّةِ، وأنّهُ لا بدَّ منها، وأنّ من اقتحم هٰذِهِ العقباتِ، وصبرَ على دينِهِ وإيمانِهِ، فإنَّ لهُ عندَ اللهِ أعلىٰ الدَّرجاتِ، وسيعينُهُ مولاهُ علىٰ ما يحبُّهُ ويرضاهُ؛ فإنَّ المعونةَ علىٰ قدْرِ المؤنةِ.

في الحديث تشبيه الأمر المعقول بالشيء المحسوس، جاء في فيض القدير: «شبَّه المعقول بالمحسُوسِ؛ أي: الصَّابِر عَلَىٰ أحكَامِ الكتَابِ والسُّنَّةِ يُقَاسي بما ينالُهُ منَ الشِّدَةِ والمشقَّةِ من أهلِ البدعِ والضَّلالِ مثْلَ ما يقاسِيهِ مَنْ يأخُذُ النَّارَ بيدِهِ، ويقبِضُ عليهَا، بلْ ربَّمَا كانَ أشّد، وهذا من معجزاتِهِ؛ فإنَّهُ إخبارٌ عن غَيْبِ وقدْ وقعَ».

ع كتاب الحديث (٢)

قَالَ ابنُ القيّمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في صفاتِ الَّذينَ غبطَهُمُ النّبيُّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في آخر الزمان:

- التَّمسَّكُ بالسُّنَّةِ؛ إذا رغبَ عنهَا النَّاسُ.
- 😿 تركُّ ما أحدَثُوهُ؛ وإنْ كانَ هو المعروفَ عندَهُمْ.
  - تجريدُ التَّوحيدِ؛ وإنْ أنكرَ ذلكَ أكثرُ النَّاسِ.
- تركُ الإنْتِسابِ إلى أحدٍ غيرِ اللهِ ورسولِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمُ لَا شَيْخ، وَلَا طَرِيقَة، وَلَا مَذْهَب، وَلَا طَائِفَة.

فَهُوْ لَاءِ مِنتَسِبُونَ إِلَىٰ اللهِ بِالعِبُودَيَّةِ لَهُ وحْدَهُ. و إِلَىٰ رَسُولِهِ صَأَلَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالْإِنِّبَاعِ لَـمَا جَاءَ بِهِ وحْدَهُ.

و هُؤلاءِ هُمُ القَابِضونَ على الجَمْرِ حَقًّا، وَأَكْثَرُ النَّاسِ، بَلْ كُلُّهُمْ لَائِمٌ لَهُمْ، فَلِغُرْ بَتِهِمْ بَيْنَ هَذَا الْخَلْقِ، يَعُدُّونَهُمْ أَهْلَ شُذُوذٍ وَبِدْعَةٍ، وَمُفَارَقَةٍ لِلسَّوَادِ الْأَعْظَم. اهـ بتصرف يسير.



- ا ماذا تفهم من قول النبي صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ مِنْكُمْ»؟
  - تكلَّم عن دور الداعية وقت الفتن.
- اذكر باختصار صفات من يُغبَطون مِن هذه الأمة آخر الزمان.

#### الحديث الخامس



عَنْ جَابِرِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْعًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا. رواه مسلم.



# 🤎 شـرح المــفـردات

(أَرَأَيتَ) أي: أخبرني، وكلما دخلت همزة الاستفهام على "رأيت" غلب أن تكون بمعنى: أخبرني. (إذا صَليتُ المَكتوبَات) وهن خمس صلوات في اليوم والليلة، كما قال عَزَيَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ

عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ كِتَابًا مُّوقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣].

(وأحللتُ الحلالَ وحرَّمت الحرامَ) المراد بالتحليل والتحريم: فعل الحلال واجتناب الحرام، وسيأتي مزيد بسط.



في هذا الحديث أراد النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بيان أنه يجوز الاقتصار على الواجبات، وترك التطوعات في الجملة، لكن لا شك أن من تركها ولم يفعل شيئًا منها فقد فوَّت على نفسه ربحًا عظيمًا وخبرًا كثرًا.

قال القرطبي: «لو أن أهل بلدة تواطؤوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا».

ولقد كان الصحابة رَضَّايِّتُهُ عَنْهُ ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يفرِّقون بينهما في اغتنام ثوابها، وإنما ترك النبي صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تنبيه هذا السائل إلى السنن والفضائل؛ تسهيلًا وتيسيرًا لقُرْب عهده بالإسلام؛ لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيرًا له.

كتاب الحديث (٢) المقطع للاطلاع فقط

حرص الصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُمُ على السؤال، وكمال غايتهم دخول الجنة، لا كثرة الأموال، ولا كثرة البنين، ولا الترفَّه في الدنيا.

أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه، ولا يُحْرِم من دخول الجنة، لقوله: «أَرَأَيتَ إِذا صَليتُ المَكتوبَات».

أَن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت عن النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة: أَن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. متفق عليه.

ألا يمتنع الإنسان من الحلال، لقوله: «وَأَحلَكُ الحَلالِ» فكون الإنسان على المتنع من الحلال لغير سبب شرعيًّ مذموم، وليس بمحمود.

قال النووي رَحِمَهُ أَللَهُ: «ومعنى حَرَّمْت الحَرَامَ اجتنبته، ومعنى أَحْلَلْت الحَلالَ فعلته معتقدًا حِلَّهُ». اهـ.

وقد فُسِّر بمعنى آخر، وهو: أن تعتقد أن الحرام حرام وأن الحلال حلال؛ لأنك إذا لم تعتقد ذلك فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، فإن تركت الحرام لكونه حراما، وخشية من الله تعالى صار الترك عبادة، مع أن مجرد ترك الحرام خير، لكن أفضل منه أن تعتقد تحريمه، وأنك تركته لذلك، وخوفا من الله تعالى.

مثال ذلك: رجل اجتنب شرب الخمر أو الدخان أو أكل الخنزير، لا على أنه حرام، لكن لأن نفسه لا تطيب به، ولا يرغبه، فهذا لا إثم عليه.

لكن إذا تركه معتقدًا تحريمه، وأنه تركه لله تعالى، كان مثابًا على هذا.



#### الحديث السادس



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَلَتُهُ عَايَدُوسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّراتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ». رواه مسلم.



# 🥨 شرح المـفردات

(الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ) على تقدير مضاف محذوف، أي: صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة، وصوم رمضان إلى صوم رمضان.

(مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ) أي: من الذنوب، والتكفير: التغطية، والمراد هنا المحو.

(الكبائر) أي: كبائر الذنوب، قال المناوي: هي كل ما كبر من المعاصى، وعظم من الذنوب، واختُلف فيها على أقوال، والأقرب أنها كل ذنب رتَّب الشارعُ عليه حدًّا، وصرَّح بالوعيد عليه.

كذلك كل ذنب لعن النبي صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاعله.

كذلك كل شيء فيه حدٌّ في الدنيا كالزني، أو وعيدٌ في الآخرة كأكل الربا، أو فيه نفي إيمان، مثل قوله صَلَلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». متفق عليه.

أو فيه براءة منه، مثل قوله صَأَلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنًّا» رواه مسلم.

أو ما أشبه ذلك فهو من كبائر الذنوب.



ومذهب أهل السنة أن الكبائر لا تسلب اسمَ الإيمان عن أصحابها، وأن أصحاب الكبائر ليسوا بكفار ما لم يستحلوها، ومن مات منهم -ولو مات مصِرًّا على الكبائر - لا يخلد في النار.



في هذا الحديث بيَّن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَن الصلوات الخمس تكفر الخطايا ما بين صلاة الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى الفجر، فإذا عمل الإنسان سيئة، وأقام تلك الصلوات الخمس على وجهها الأكمل، فإنها تمحو الخطايا، إذا اجتُنبت كبائر الذنوب.

قال النووي في شرح مسلم عند شرح حديث: «ما من امريء مسلم تحضُّرُه صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله». قال: «معناه أن الذنوب كلها تُغفر إلا الكبائر فإنها لا تُغفر».اهـ.

قال القاضي عياض: «هذا المذكور في الحديث من غَفْرِ الذنوب ما لم يؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله».اهـ.

قال أهل العلم: «لا بد في حقوق الناس من القصاص ولو صغيرة، وفي الكبائر من التوبة».





أن الحسنات يذهبن السيئات، قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلنَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، وأن الكفارة تكون بالأعمال الصالحة، من صلاةٍ وصدقةٍ وصوم وبرِّ وصلةٍ وعيادة مريضٍ واتباع جنائزَ وذكرِ دائم واستغفارٍ وتهليلِ وتحميدٍ وتكبيرٍ وتلاوة قرآن وغيره.

> أن الصغائر تُكفِّر بالأعمال الصالحة، وأن الكبائر لابد لها من توية خاصة.







- وإذا كفَّر الوضوءُ فماذا تكفِّر الصلاةُ؟
- وكذا صيام عرفة يكفِّر سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة؟
- وإذا وافق تأمينُ المصلِّي تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه؟

فالجواب: أن كل واحد من هذه المذكورات صالحٌ للتكفير، فإن وُجد ما يكفِّره من الصغائر كفَّره، وإن لم يصادف صغيرةً كتبت له حسنات ورُفعت له درجات.

۳

حثُّ النبيِّ صَلَّالَتُمُعَلَيْهِ وَسَلَمَ على الحرص الدائم على إقامة الصلوات الخمس، والمحافظة على الجمعات، وصوم رمضان، لما يحصل بها من تكفير للسيئات والصغائر، وما أكثرها!

**E** 

يحسن بالمسلم أن يتفقه في أحكام الصلاة والجمعة والصوم حتى يقيمهن على الوجه الشرعي الصحيح، فيحصل بها تكفير الصغائر.

على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس، وقتها وأركانها وشروطها ومستحباتها، فالصلاة من أعظم ما يكفر الله به الذنوب والمعاصي، وكلما أحسن العبد في صلاته كلما كان أرجى في تكفير السيئات، قال سلمان الفارسي رَحْوَالِلَهُ عَنْهُ: «حافظوا على الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجوارح ما لم تصب المقتلة» يعنى الكبيرة.

# من الكبائر:

📈 السحر والشرك وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم:

قال النبي صَالَّاتَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجه البخاري ومسلم.

قال رسول الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةٍ: «صنفان من أهل النار لم أرهما، ومنهما: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البُخْت المائلة، لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». أخرجه مسلم.

#### 💥 النمص و الوشم وتغيير الخلقة

قال صَالِمَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أخرجه البخاري ومسلم.

# الله الم

- قال النبي صَلَّاتَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث الباب: «إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» بيِّن المراد بهذه العبارة، مبيِّنًا موقف أهل السنة والجماعة من فاعل الكبيرة.
- في ظل قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] اكتب بحثا عن كثرة طرق الخير وأسباب المغفرة.
  - اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في تعريف الكبيرة، اكتب بحثا مختصرا في ذلك.

### الحديث السابع



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِتَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ فَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ». رواه الترمذي وحسنه.



# 🥝 شرح المفردات

(ثلاثة حتٌّ على الله) أي: واجبٌ عليه، بمقتضى وعدِه معاونتُهم، فهو واجبٌ أوجبه الله تعالى على نفسه، محض فضل وإحسانٍ منه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

(المجاهد في سبيل الله) وعون الله تعالى إياه، بأن ييسر له من سبل الجهاد، ما يكون سببًا في نصره. (والمكاتب الذي يريد الأداء) المكاتب: هو العبد الذي كاتب سيِّدَه على أقساط يدفعها إليه، فيُصبح حرًّا عند آخِر قسط يدفعه.

وقد أتى بهذه الصيغة إيذانا بأن هذه الثلاث من الأمور الشاقة على الإنسان، ولو لا أن الله تعالى يعينه عليها لشقَّ عليه أن يقوم بها، وأصعبها العفاف؛ لأنه قمع الشهوة الجبلية المركوزة في النفس، فإذا استعف وتداركه عون الله تعالى سَلِم من هذا الأمر.



هذا الحديث فيه الترغيب في هذه الأمور، فقد أخبر الرسول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن هؤلاء الثلاثة حتِّ على الله أن يعينهم، فهم موعودون من الله على لسان رسوله صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّةُ بالعون.

فالجهاد في سبيل الله: هو سنام الدين وذروته وأعلاه، سواء كان جهادًا بالسلاح، أو جهادًا بالعلم والحجَّة، فإن الله تعالى يعين ويسدد وينصر ويؤيدالمجاهد في سبيل الله، الذي يريد إعلاء كلمة الله، وينتصر لدين الله.

وأما المكاتب: فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣]، أي: صلاحًا في تقويم دينهم ودنياهم، فالسيد مأمور بذلك، والعبد المكاتَب الذي يريد الأداء، ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله، وييسر له أموره، ويرزقه من حيث لا

 وأما النكاح: فقد أمر الله به ورسوله صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَالُم، وهو من سنن المرسلين، وكله خير. ففيه: تحصين الفرج، وغضُّ البصر، وتحصيلُ النسل، والإنفاقُ على الزوجة والأولاد؛ فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجرًا، قال الطبري: «واعلم أنه -أي: النكاح- سببٌ لنفي الفقر». اهـ.

قال السعدي رَحْمُهُ اللَّهُ: «قوله تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ ﴾ [النور: ٣٢] أي: الأزواج والمتزوجين ﴿ يُغْنِيهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ٤ ﴾ [النور: ٣٢] فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه... وفيه حثُّ على التزوج، ووعد للمتزوج بالغني بعد الفقر. اهـ.

# فوائد الحديث

فضل الجهاد في سبيل اللّه تعالى، وأنه يستوجب عون الله تعالى للعبد، فهو من أجلُ وأشرف الأعمال إلى الله جَلَّوَعَلا. فضل الناكح الذي ينكح ليعف نفسه عن المحرّمات، فإن اللهَ تعالى يعينه على مُؤَن النكاح، وتصديق ذلك في الكتاب، قال تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَلِمَآيِكُمُ مَا يَحُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٢].

وعن ابن عباس رَحِوَالِقَهُ عَنْهَا قال: «رغَّبهم الله تعالى في التزويج وأمر به في قوله تعالى: ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَلِمَآبِكُمُ ﴾ ووعدهم عليه الغنى، فقال: ﴿ إِن يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٢] ».

قال أبو بكر الصديق رَضَالِيَهُ عَنهُ: «أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، قال تعالى: ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [النور: ٣٢] ».

وعن ابن مسعود رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنه قال: التمسوا الرزق في النكاح بقول الله: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [النور: ٣٢] رواه ابن جرير.

#### مسألة:

ظاهر الآية وعْدُ كلِّ فقير تزوَّجَ بالغنى، ووعْدُ اللهِ واجبُّ، فإذا رأينا فقيرًا تزوج ولم يستغنِ، فليس ذلك لإخلاف الوعد -حاشَ للهِ- ولكن لإخلاله هو بالقصد؛ لأن الله تعالى إنما وعد على حسن القصد، فمن لم يستغنِ فليرجع باللوم على نفسه.

فضل المكاتب الذي يسعى لأداء بدل الكتابة إلى مولاه، حيث إن الله تعالى يعينه على أداء ما عليه.

# ه نشاط في قول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ ﴾ هل تجد رابطا بين هؤلاء وعد الله طالب النكاح بالغنى، ومع ذلك نجد كثيرا منهم فقراء، كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ اذكر بعض الحقوق التي أوجبها الله على نفسه غير ما ذُكر.

### الحديث الثامن



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَّالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللهُ نَيَا حُلُوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ » رواه مسلم.



### راوي الحديث

هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، من صغار الصحابة وخيارهم، كان من المكثرين للرواية عن النبي صَلَّاتَتُهُ عَلَيه وَسَلَّم، فقيهًا مجتهدًا مفتيًا، شهد مع النبي صَلَّاتَتُهُ عَلَيه وَسَلَّم الخندق وما بعدها.



# 🥝 شرح المــفـردات

(إن الدنيا حُلوة خضِرة) هذان وصفان للدنيا، فالدنيا حلوة في مذاقها، خَضِرة في مرآها.

(وإن الله مستخلفُكم فيها) أي: جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم، فينظر: هل تعملون بطاعته، أم بمعصيته وشهواتكم؟



هذا الحديث أمر فيه النبي صَالَّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ بالتقوى، بعد أن ذكر حال الدنيا، ثم بيَّن صَالَّللهُ عَلَيهِ وَسَلَمٌ أن الله تعالى مستخلفنا فيها، فينظر: هل نقوم بطاعته، وننهى النفس عن الهوى، ونقوم بما أوجب الله علينا، ولا نغتر بالدنيا، أو أن الأمر بالعكس؟ ولهذا قال: «فاتقوا الدنيا» أي: قوموا بما أمركم به، واتركوا ما نهاكم عنه،

ولا تغرنَّكم حلاوة الدنيا ونضرتها، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [لقمان: ٣٣].

ثم حذَّر من النساء، وهذا يشمل الحذر من المرأة في كيدها مع زوجها، ويشمل الحذر من النساء وفتنتهن؛ ولهذا قال: «فان أوَّلَ فتنةِ بني إسرائيل كانت في النساء» فافتتنوا في النساء، فضلوا وأضلوا.

ولذلك نجد أعداءنا وأعداء ديننا يركِّزون اليوم على المرأة وتبرُّجِها واختلاطِها بالرِّجال، حتى يصبح النساء وكأنهن دُمًى، لا يهتم الناس إلا بأشكالهنَّ وأجسادهنَّ.

وقد صرحوا بذلك، فقال أحد قادة الماسونية: «كأسٌ وغانية يفعلان بأمة محمد صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لا يفعله ألف مدفع».

وقال آخر: «سنشغل الأمِّين بشهوتي: البطن والفرج؛ حتى يصبحوا قطيعًا من الغنم، نسوقهم حيثما شئنا».

فهل يدرك من يشجع الغناء والرقص وشرب الخمور وانتشار الخنا والتبرج في بلاد المسلمين أنهم ينفذون خطط الصهيونية لطمس معالم الإسلام، وأنهم يحققون لهم ما عجزوا هم عن تحقيقه؟!



أن هذه الدنيا ليست بشيء بالنسبة للآخرة، وأنها ممرٌّ ومزرعةٌ للآخرة.

/ ۳ كتاب الحديث (۲)

التحذيرُ من الاغترار بالدنيا، والميل إلى النساء، فإنهما فتنة لكل مفتون، وقد جاء التحذير من الدنيا، كما في قوله صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن مما أخاف عليكم من رهرة الدنيا وزينتها». منفق عليه.

وجاء التحذير كثيرًا من النساء، كما في قوله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «ما تركت بعدى فتنةً أضرَّ على الرجال من النساء» متفق عليه.

حِرصُ النبي صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمته، وتحذيرُها مما قد يكون سببًا لهلاكها.

أن أبلغ وأشدَّ الفتنِ هي فتنة النساء؛ فإن فتنتهن عظيمة، والوقوع فيها خطير، فإنهن مصائد الشيطان وحبائله، كم صاد بهن من مُعافى فأصبح أسيرَ شهوته، رهينَ ذنبه، قد عَزَّ عليه الخلاصُ، ولو تحرَّز منها، ولم يدخل مداخل التُّهَم، ولا تعرَّض للبلاء، واستعان بالله تعالى، لنجا من هذه الفتنة، وخلص من هذه المحنة؛ ولهذا حذَّر النبي صَالَّ اللهُ عَن هذه الحديث منها على وجه الخصوص.

# الله الم

- النيا. بيِّن كيف اهتمت الشريعة الإسلامية بالتحذير من فتن الدنيا.
- (1) اكتب بحثا عن تغريب المرأة المسلمة، وسبل الوقاية والعلاج.
- مستندًا لهذا الحديث وغيره بيِّن حرصَ النبي صَأَلِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمته.

### الحديث التاسع



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضَالِتَهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ ۗ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَسَالِكَ عَنْهَا يَقُولُ: ﴿ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ». رواه البخاري.



# راوي الحديث

عبد الله بن عمر بن الخطاب رَضَالِيَهُ عَنهُ، صاحب رسول الله صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شهد الخندق وما بعدها، ولم يشهد بدرًا ولا أُحُدًا لصغره، أفتى الناس ستين سنة، كُفَّ بصرُه في آخر حياته، كان آخر من توفي بمكة من الصحابة رَخِلَيْتُهُ عَنْهُ عام ٧٣هـ.



# 🥝 شرح المفردات

(أَخَذَ بِمَنْكِبِي) أي: أمسك بكتفي، وهو مُجْتَمَعُ رأس العَضُد والكتف.

(كأنك غريبٌ) بعيد عن موطنه، لا يتخذ الدار التي هو فيها موطنًا، ولا يحدِّث نفسَه بالبقاء.

قال أهل العلم في قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (غريب): «هذه كلمةٌ جامعةٌ لأنواع النصائح؛ إذ الغريبُ لقلةِ معرفته بالناس قليلُ الحسَدِ والعَدَاوة والحِقدِ والنفاقِ واَلنزاع، وَسائرُ الرذائل منشؤُها الاختلاطُ بالخلائقِ؛ ولقلة إقامته قليلُ الدَّارِ والبُّسْتانِ وَالمزرعةِ والأهْلُ والعِيالِ وسائرِ العلائقِ، التي هي منشأً الاشتغالِ عن الخالقِ».اهـ. (عابرٌ سبيل) أي: مارٌّ بطريقٍ، وهو أشدُّ حالا من الغريب، فتعلقاتُه أقلُّ من تعلُّقاتِ الغريب. (إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ) له معنيان:

- الأول: اعمل عمَلَ المَسَاءِ قبلَ أن تصبحَ ولا تقلْ: غدًا أفعله، فلا تؤخرْ عَمَلَ اليوم لغدٍ. «وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ» أي: اعمل عملَ الصباح في الصباح، وأنهِهِ.
  - الثاني: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِر الصَّبَاحَ؛ لأنك قد تموتُ قبل أن تصبح. وَإِذَا أصبحتَ فَلا تَنْتَظِر المَسَاءَ؛ لأنك قد تموتُ قبل أن تمسِي.

(ومن حياتك لموتك) أي: اغتنم أيام حياتك بالأعمال التي تنفعك عند الله تعالى بعد موتك.



بأكدار كثيرة، وسرورُها محفوفٌ بأحزانِ كثيرة. كن فيها كأنك غريبٌ، لا تعرف أحدًا ولا يعرفك أحدٌ، أو عابرُ سبيلِ لا تنوي الإقامةَ والاستقرارَ.

فالغريبُ: لم يتخذها سكنًا وقرارًا، وعابرُ السبيلِ: لم يستقر فيها أبدًا، بل هو ماشِ طريقه. وعابر السبيل: أكمل زهدًا من الغريب؛ لأن عابر السبيل ليس بجالس، والغريب يجلس ولو قليلا، ثم يرحل.

ولذلك كان ابنُ عمرَ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ يقول: «إذا أصبحتَ فلا تنتظر المَسَاءَ» فإنك قد تموت قبل أن تمسي. «وإذا أمْسيتَ فلا تنتظرُ الصَّباحَ» فإنك قد تموتُ قبلَ أنْ تُصبحَ، ولكن انتهز الفرصةَ، ولا تؤخر العملَ، ولا تركنْ إلى الدنيا، فإنك قد تمرضُ فتعجز، وقد تفتقرُ فتعجز، وقد تموتُ فينقطعُ عملُك.

الحديث التاسع: «كن في الدنيا كأنك غريب...»

### فوائد الحديث



التزهيد في الدنيا، وألا يتخذها الإنسانُ دارَ إقامةٍ، لقوله: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَكَ غَرِيْبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيْلِ».



حسنُ تعليم النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ بضربِ الأمثالِ المقنعةِ ؛ لأنه لو قال: ازهدْ في الدنيا، ولا تركن إليها وما أشبه ذلك، لم يفد هذا مثل ما أفاد قوله: الكُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَكَ غَرِيْبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيْلِ ".



لا تؤمل أنك إذا أصبحت أمسيت، وإذا أمسيت أصبحت، فكم من إنسانٍ أصبح ولم يمس، وكم من إنسانٍ أمسى ولم يصبح! وكم من إنسانٍ لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الغاسل! وكم من إنسانٍ خرج من أهله قد هيأوا له غداءَه أو عشاءَه ولم يأكله! وكم من إنسانٍ نام ولم يقُم من فراشه!

فلا ينبغي للإنسانِ أن يُطيل الأملَ؛ بل يكون حذرًا حازمًا.



أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضه؛ لأن الإنسان إذا كان في صحة تسهل عليه الطاعات واجتناب المحرمات، بخلاف ما إذا كان مريضًا، وكذلك أيضًا أن يأخذ الإنسان من حياته لموته، فالإنسانُ الصحيحُ منشرحُ الصدرِ، منبسطُ النفسِ، واسعُ الفكرِ، عنده سعةٌ في الوقتِ والصِّحةِ، لكن ما أكثر الذين يضيِّعون هذا.



### الحديث العاشر



عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَى لِنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» متفق عليه.



### 🗳 شرح المفردات

(حُفَّتِ الْجَنَّةُ) من الحِفافِ، وهو ما يحيطُ بالشَّيءِ، حتى لا يُتوصَّلَ إليه إلَّا بتخطِّيه.

(بِالْمَكَارِهِ) جمعُ مَكْرهةٍ، وهي ما يكرهُهُ المرْءُ ويشقُّ عليه، من القِيام بحُقُوقِ العِبادةِ على وجْهِها، كإسْباغ الوُّضُوءِ في الشِّتاءِ، وتجرُّع الصَّبرِ على المصائِبِ، ونحوه.

(وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ) أي: الملذَّاتِ، التي منع الشَّرعُ من تعاطِيها، أو التي قد تؤدِّي إلى تركِ الواجباتِ، أو الوُقُوع في المحرَّ ماتِ.

> الشرح الإجمالي للحديث

هذا الحديثُ من جَوَامِع كلِمِه صَالَةَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما قال ابنُ حجرٍ ﴿ رَحَمُهُ اللَّهُ: "وهذا من جَوامَعِ كلِمِ النبيِّ صَالَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ، وبديع بلاغته في ذمِّ الشهواتِ وإنْ مالتَ إليهَا النفوسُ، والحثِّ على الطاعاتِ وإن كرهتها وشقَّت عليها». اهـ.

فيدخل في المكارِه الاجتهادُ في العباداتِ والمواظبةُ عليها، والصبرُ على مشاقِّها وكظمُ الغيْظِ والعَفْوُ والحلِمُ والصَّدقةُ، والإحسانُ إلى المُسِيء، والصَّبرُ عن الشَّهَواتِ ونحو ذلك، وأما الشُّهواتُ فالمرأد المحرَّمةُ، كالخمْرِ والزِّنا والنَّظرِ إلى الأجنبيةِ والغِيبةِ واستعمالِ الملاهي ونحو ذلك.

أما الشَّهواتُ المباحةُ، فلا تدخلُ في الحديثِ، لكن يكرهُ الإكثارُ منها؛ مخافةَ أن تَشغِلَ عن الطَّاعاتِ، أو تجرَّ إلى المحرَّ ماتِ.

### فوائد الحديث



- أنَّ الجنة لا تُنال إلا بالصبر على المكارِه، وأنَّ النَّار لا يُنْجِّي العبدَ منها إلا فِطامُ النَّفس عن الشَّهُواتِ المحرَّمةِ.
- أن طريقَ الجنَّةِ وعُرٌّ، ويكفي أن النبيَّ صَأَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصفه بقوله: ﴿خُفَّتُ الجنةُ بِالمَكَارِوِ"، ويخفِّفُ هذه المكارة والمشاقَّ أن وراءَها الجنةَ.
- هَذَا الحَدِيثُ يحثُّ على مُرَاعَاةِ العواقِبِ، فَإِن التَّعَبَ إِذا أعقَبَ الرَّاحَةَ هان، فِالعاقِلُ مَنْ نظر فِي الْمَآلِ لَا فِي عَاجِلَ الْحَالِ، وَقَد قَالَ الْحُكَمَاء: «لَا تُنَالُ الرَّاحَةُ بِالرَّاحَةِ».
- أن الدَّاعي إلى الحقِّ عُرضةٌ للأذي، وأن طريقَ الحقِّ ليس مفرُوشا بالوُرُودِ، بِلِ الأَمْرُ كَمَا قَالَ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بالشَّهَوَاتِ».

أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، وهو مذهبُ أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة والقدرية.

وقد قام على ذلك أدلة الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقال تعالى: ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنِورِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤].

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رَخِوَليَّهُ عَنهُ في قصة الإسراء، وفي آخره: «ثم انطلق بي جبريل، حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان، لا أدري ما هي؟! قال: «ثم دخلت الجنة، فإذا هي جنابذ [أي: قباب] اللؤلؤ، وإذا ترابُها المسكُّ». وفي الصحيحين من حديثِ عبد الله بن عمر رَضَالِيَّكَ عَنْهَا أَن رسولَ اللهِ صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن أحدكم إذا مات عُرضَ عليه مقعدُه بالغداةِ والعَشِي، إن كان من أهل الجنةِ فمن أهل الجنةِ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدُك، حتى يبعثَك اللهُ يومَ القيامةِ».

وفي الصحيحين عن عبدِ الله بن عباس رَجَالِتُهُ عَنْهَا قال: «انخسفت الشمسُ على عهدِ رسولِ الله - فذكر الحديث - وفيه فقال: «إني رأيتُ الجنةَ وتناولت عُنقودًا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقِيَت الدُّنيا، ورأيت النارَ فلم أرَ منظرا كاليوم قطُّ أفظع...» الحديث.



- بيِّن ما في الحديثِ من بديع بلاغته صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.
- اكتب بحثًا عن أثر الشُّهواتِ على الشبابِ المسلم.
- اذكر جملة من الأحاديث النبوية التي تدلل على أن النبي صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتي جوامع الكلم.

# الحديث الحادى عشر



عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَالِتُهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَاَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ". رواه مسلم.



# راوي الحديث

عبد الله بن عمره بن العاص رَحَالِتَهُمَنْهُا، أسلم قبل أبيه، كان مجتهدًا في العبادةِ، غزيرَ العلم، وكان من أكثر الصَّحابة رَضَالِيَّهُ عَنْفُر حديثًا، استأذن النبيَّ صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتابةِ ما كان يسمعُهُ منه فأذن له، فكتب، وكان يُسمى صحيفتَه تلك (الصَّادقة).



# 🥝 شرح المـفردات

(أفلح) من الفلاح، وهو الفوزُ والظَّفر بما يريد العبدُ في الدَّارَين، والحديثُ قد جمع بينهما، وفي الكتاب العزيز: ﴿ قَدْ أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١]، وقال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَّى ﴾ [الأعلى: ١٤]، وفي أمر الدنيا قال: ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴾ [طه: ٦٤].

(كفافا) الكَفَافُ، هو الذي لا يفضلُ عن الشَّيءِ، ويكون بقدْرِ الحاجةِ إليه، فلا هو فقرٌ، ولا هو غِني.

قال النووي: «الكفافُ: الكفايةُ بلا زيادةٍ ولا نقْصِ».

وقال القرطبي: «هو ما تُكَفُّ به الحاجاتُ، ويدفعُ الضَّروراتِ والفاقاتِ».

(وَقَنَّعَهُ الله) أي: جعله قانعًا بما أعْطاه اللهُ تعالى إياه، ولم يطلب الزيادة؛ لمعرفته أن رزقَهُ مقسومٌ، لن يعدُو ما قُدِّر له.



هذا الحديثُ جمع ثلاثَ خصالٍ، وبيَّن أن من حصلت له هذه الخصالُ: بأنْ أسلم، ورُزِق ما يكفيه، وقُنِّع به، فقد حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة؛ وذلك أنَّ هذه الثلاث جمعت خيرَ الدِّين والدُّنيا، فإنَّ العبدَ إذا هُدِيَ للإسلام

الذي هو دينُ اللهِ، الذي لا يقبل دينًا سواه، وهو مدارُ الفوزِ بالثوابِ والنجاةِ من العقابِ، وحصل له الرزقُ الذي يكفيه ويكفُّ وجهَهُ عن سؤالِ الخلقِ، ثمّ تمّم اللهُ عليه النعمة، بأن قنَّعه بما آتاه، أي: حصل له الرضا بما أُوتي من الرزقِ والكفافِ، ولم تطمح نفسُه لما وراء ذلك، فقد حَصَّل حسنة الدنيا والآخرة.





أَن الفضلَ من اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأَن هذا الإنسانَ أَفلَحَ بفضلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأنه هو الذي هداه للإسلام، وهو الذي رزقه، وجعل رزقه على قدرِ حاجتهِ، لا زيادة فيه ولا نقصانَ؛ ثم هو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الذي امتنَّ عليه بأنْ رزقَهُ القَناعَة.

ليس معنى الحديثِ أنْ يقعدَ الإنسانُ في بيتهِ ولا يطلبَ الرِّزْقَ، بل يبحثُ عن رزقهِ، ويسعى إليه، مع القناعةِ والرِّضا بما أعطاه اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.



- بيِّن مسيسَ الحاجةِ إلى القناعَةِ في هذا العَصْرِ.
- رِمَ كانت تلك الأمورُ الثلاثةُ جامعةً للفلاح في الدُّنيا والآخرةِ؟
- هل يتعارضُ هذا الحديثُ مع السَّعْي على الرِّزقِ وطلبِ الغنى؟ استدل لما تقولُ.

# الحديث الثاني عشر



عن مُعَاوِيَةَ رَضَيَلِتَهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ إلا متفق عليه.



# راوي الحديث

معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي رَحْوَلِيُّهُ عَنْهُ أُحدُ كُتَّابِ الوَحْي، مؤسِّسُ الدولةِ الأَمَويةِ في الشَّام وأوَّلُ خلفائها، أسلم قبلَ فتح مكةً، ولما استُخلِفَ أبو بكر الصدّيق رَضَالِيُّهُ عَنْهُ ولاه قيادةَ جيشٍ تحتَ إِمرةِ أخيه يزيدَ بنِ أبي سفيان، توفّي في دمشق عن ٧٨ سنة.



### 🖞 شرح المــفـردات

(يُفَقِّهُهُ) الفِقْه هو: الفهمُ، أي: يرزقه اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ فهمًا وذكاءً وقوةَ إدراكٍ، فيكون بذلك فقيهًا عالمًا بالأحْكام الشَّرعيةِ، عاملًا بها، وهذا أعظمُ ما يُؤتاه العبدُ.

يقال: فَقُهُ إذا صار الفقهُ له سجيةً، وفقه إذا سبق غيرَه إلى الفهم، وفقِه إذا فهم.

(أَنَّا قَاسِمٌ) فكان إذا قَسَم بينهم شيئًا يقسِمُهُ بالسَّوِيَّةِ، ويعدِلُ بينهم.

(وَاللَّهُ يُعْطِي) فالمعْطِي حَقيقَةً هو اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ، فالأُمُورُ كلها بمشيئةِ اللهِ تعالى وتقديرهِ، فهو يعطي كلُّ واحدٍ من العِبادِ، على قَدْرِ ما تعلُّقتْ به إرادتُهُ سبحانه.

(قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ) حافظةً لدِينِ اللهِ، عاملةً بشرعِهِ، ثابتةً عليه.

(حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ) أي: يومُ القيامةِ.

### التكنُّي بأبي القاسم:

عن أبي هريرة رَحِوَللَهُ عَنْهُ أَن النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "قَسَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي اللَّهُ عليه، والمقصودُ به النَّهْيُ عن التكني بكُنيتِهِ حالَ حياتهِ؛ خشْيةً أَن يُنادَى غيرُه بهذه الكُنْيةِ، فيَظنُّ صَلَّاتَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنه هو المرادُ.

أما بعد موته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالصَّحيحُ جَوازُه، فقد أخرج أحمد و أبو داود والحاكم وصححه من حديثِ عليٍّ رَحَلِيُّهُ عَنْهُ أَنه قال: قلت يا رسولَ اللهِ، إنْ وُلِدَ لي مِنْ بعدِكَ ولدٌ أأسمِّيه باسْمِك، وأُكنِّيه بكُنيتك؟ قال: نعم.



أفاد هذا الحديثُ أنَّ من يُرد اللهُ به خيرًا عظيمًا، ونفعًا كثيرًا يمنحه العلمَ الشَّرعيَّ، الذي لا يدانيه خيرٌ في هذا الوجودِ في فضلهِ وشرفهِ، وعلو درجته؛ لأنه ميراثُ الأنبياءِ، الذي لم يُورِّثُوا غيرَه، وأن الرسولَ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مجرَّدُ قاسم، ومبلِّغٌ للعلوم الشرعيةِ، يبلغها عن ربِّ العزَّةِ، واللهُ عَزَّيَجَلَّ وحده هو الذي يعطى الحفظَ

والفهْمَ من يشاءُ، ولا تزالُ طائفةٌ من المسلمين معتصمةً بشرْعِهِ، ثابتةً على دينه، مستمسكةً به إلى قيام السَّاعةِ، لا يضرُّها مَنْ خالفها أو خذلها.





فضيلة العلم، والاشتغال به، وتعلُّمه وتعليمه لله عَزَّوْجَلُّ، والحثُّ عليه والإرشاد إلى طُرُقِه، والتصنيف فيه، وأنه يقود إلى تقوى الله عَزَّقِبَلً.



أنَّ العلمَ الذي وردت النُّصُوصُ في فضلهِ هو عِلمُ الشَّريعةِ، وليس علمَ ما يتعلقُ بالدُّنيا، وأنَّ من لم يتفقّهُ في الدِّين، ويتعلمْ قواعِدَ الإسْلام وما يتَّصِلُ بها، فقد حُرمَ الخيرَ.

### العلمُ الشرعيُّ قسمانُ:



فرض كفاية: إذا قام به من يكفى سقط عن بقية الناس، كتعلّم الأذانِ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحوه مما تحفظ به الشريعة.

فرض عين: يجب على كل إنسان أن يتعلمه، مثل ما يحتاج إليه في أمور دينه، التوحيد ونواقض الإسلام والبدع، وكالطهارة والصلاة والصوم... إلخ.



أن الفقه في الدِّين ليس هو العلم فقط، بل العلم والعمل، أما من علم ولم يعمل فليس بفقيهٍ، بل يسمى قارئًا؛ ولهذا حذَّر السَّلفُ من كثْرة القُرَّاء وقلةِ الفقهاءِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رَضَالِيَّهُ عَنهُ: «كيف بكم إذا كثُّرَ قُرَّاقِ كُم، وَقَلَّ فقهاؤُكُم».



أن الاشتغالَ بالعلم أفضلُ من الاشتغال بنوافل العِباداتِ كالصَّلاةِ والصوم والتسبيح؛ لأنَّ نفعَ العلم يعمُّ صاحبَه والمسلمين، بعكس النوافلُ المذكورةُ فنفعُها قاصرٌ على صاحبها، ولأنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياء، والعابدُ ليس كذلك، ولأن العابدَ تابعٌ للعالم مقتدِ به، مقلدٌ له في عبادته، ولأنَّ العِلمَ تبقى فائدتُهُ وأثرُهُ بعدَ صاحبِهِ، والنَّوافِلُ تنقطعُ بموْتِ صاحبها.



أن هذه الأمة تبقى على الخير والحق، لا يضرُّها من خالفها، ويتمثل ذلك في الطائفةِ المنصورةِ، الذين يبقون على هدي النبيِّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لا يخرجون عليه ببدْعةٍ في المعتقدِ، أو بدْعةٍ في العَّمَل.

ووجهُ خيريةِ الفِقْهِ في الدِّينِ إذا لازمَهُ العَمَلُ: أنَّ كثيرًا من حركاتِ وسكناتِ المتفقِّهِ في الدِّين تكون على السُّنةِ، وهذا خيرٌ كبيرٌ، لا يحْصِيهِ إلا اللهُ، ولا يعلمُهُ إلا مَن امتنَّ اللهُ عليه بالفِقْهِ في الدِّينِ والعَمَلِ به.

أنَّ العلم بالشَّرعِ والعمل به ونشرَه جهادٌ في سبيلِ اللهِ، ولا فرقَ بين المجاهد الذي يجاهدُ بسلاحه، وبين طالبِ العلمِ الذي يجاهدُ بعلمه، فكلُّ منهما يعمل في سبيلِ اللهِ، وبيانِ شريعة اللهِ لعبادِ اللهِ، غير أنَّ الفرقَ بينهما كبيرٌ، فالجهاد في سبيل الله وسيلةٌ لنشرِ وإيصالِ دينِ اللهِ، وليس غايةً، بخلافِ العلمِ فهو غايةٌ في ذاته، فيبقى مطلوبًا بكلِّ حالٍ.



- الماذا كان الاشتغالُ بالعلم أفضلَ من الاشتغالِ بالنوافلِ؟
- ا أيهما أفضلُ عندَ اللهِ تعالى العالِمُ أم المجاهِدُ في سبيل اللهِ؟ ولماذا؟
  - الم كان الفقهُ في الدِّين خيرَ ما يُؤتاه العبْدُ في الدُّنيا؟

### الحديث الثالث عشر



عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم رَضَالِتُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَأَلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَأَمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». وفي زيادة: « وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ». متفقٌ عليه.



### راوي الحديث

عَدِيُّ بنُ حاتم الطائي، من صحابةِ النبيِّ صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وهو ابنُ حاتم الطائي الذي كان يُضربُ به المثلُ في الجُودِ والكَرَم، كان نصرانيًّا ثم أسلم، شهد وقعة الجَمَل وفيها ذهبت إحدى عينيه، وشهد وقعةً صِفِّين فذهبت فيها الأُخرى، توفي عام ٦٦هـ.



# 🥝 شرح المنفردات

- (ما منكم من أحدٍ) أي: ما أحدٌ منكم.
- (ترجمانُ) بفتح التاء وضِمِّها، وهو المعبِّر عن لسانٍ بلسانٍ آخرَ.
  - (أيمن منه) عن يمينه.
  - (أشأم منه) عن شماله.
    - (تلقاء وجههِ) أمامه.

(فاتقوا النَّار ولو بشقِّ تمرة) أي: نصفِها، مبالغة في القلة، قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعُمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَسَرَهُ, ﴾ [الزلزلة: ٧].

أي: اجعلوا بينكم وبينَ النارِ وقايةً، بالصَّدقةِ وعَمَلِ البرِّ، ولوْ بشَيءٍ يَسيرٍ، وقد جاء في ألفاظِ الحديثِ في الصحيحين أن النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر النارَ فأشاح بوجهه فتعوَّذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوَّذ منها، ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة».



في هذا الحديث بيَّن النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ سيكلِّم كلَّ عبدٍ على حدة يوم القيامة بدون مترجم، فيقرره بذنوبه، يقول له: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فإذا أقرَّ بها وظنَّ أنه قد هلك، قال: «سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ». متفق عليه.

فكم من ذنوبٍ فعلناها، لا يعلمُها إلا اللهُ سبحانه، سترها اللهُ عَنَّيَجَلَّ، فإذا كان يوم القيامة أتمَّ علينا النَّعْمة بمغفرتها وعدم العقوبة عليها، ثم أرشد النبيُّ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إلى الصَّدقةِ، ولو بنصفِ تمرةٍ، فإن لم يجد فبكلمة طيبة.





الحديثُ صريحٌ في إثباتِ الكلامِ للله عَرَّقِهَلَ، وأنه تعالى يكلِّمُ الناسَ يومَ القيامةِ، بكلامِ مسموعٍ، على وجهٍ يليقُ باللهِ تعالى، ففيه الرَّدُّ على أهلِ البدعِ الذين أنكروا كلامَ اللهِ، من الجهميَّةِ والمعتزلةِ وغيرهم.

فمذهبُ أهلِ الشَّنةِ والجماعةِ إثباتُ صفةِ الكلامِ للهِ تعالى، وأن الله يتكلم إذا شاءَ متى شاءَ وبما يشاءُ، وأن القرآنَ كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقٍ، وهذا شاملٌ لحروفِهِ ومعانيهِ، وأن اللهَ يتكلمُ بمشيئتهِ وإرادتهِ.

أن جميعَ الخلقِ سيلقون اللهَ تعالى، ويكلمُهُم مباشرةً من دونِ ترجمانٍ ولا واسطةٍ، على اختلاف لغاتِهم، ويسألهم عن جميع أعمالهم، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦]، فكلُّ عبد سوف يلاقى ربَّه ويحاسبُهُ، ولكن بشرى للمؤمِن.

أن الإنسان يرى عمله يوم القيامة، فلا يرى عن يمينه إلا ما قدَّمَ، وعن يساره إلا ما قدَّم، ثم يرى النارَ أمامَه، فعلى العبدِ أن يتَّقِيَ النارَ ولو بشقِّ تمرة، يخرجُها لله تعالى.

> قال ابن حجر: «وفي الحديث الحثُّ على الصَّدقةِ بما قلَّ وبما جلَّ، وألا يحتقِرَ ما يتصدَّقُ به، وأن اليسيرَ من الصَّدقةِ يستر المتصدِّقَ من النار».

أن الكلمةَ الطيبةَ سببٌ للنَّجاةِ من النارِ، وتشملُ قراءةَ القرآنِ، والتسبيحَ والتهليلَ والأمرَ بالمعروفِ والنهيَ عن المنكرِ، وتعلُّمَ العلم وتعلِّيمَه، وعكسُها الكلمةُ السيئةُ، فإنها تنفِّرُ القُلوبَ، كما قال تعالى: ﴿ فَمِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].



### الحديث الرابع عشر



عَنْ أَبِي ذَرِّ وَعَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ وَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ » رواه مسلم.



# راوي الحديث

أبو ذر جُنْدُب بن جُنَادة الغفاري، رابعُ من دخل في الإسلام وقيل: الخامس، قَدِم أبو ذر على رسولِ اللهِ صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَهُو بِمكَّةً، فأسلم ثم رجع إلى قومِهِ فكانَ يَسْخُرُ بآلهتهم، توفي أبو ذرِّ في الربذة سنة ٣٢ هـ، وصلى عليه عبدُ اللهِ بن مسعودٍ رَجَالِتَهُ عَنْهُ في النَّفَرِ الذين شهدوا موتّهُ.



# 🤎 شرح المفردات

(الدُّثور) جمع دَثْرِ، وهو المَالُ الكَثِيرُ، وقيل: الكثيرُ من كلِّ شيءٍ.

(وفي بُضْع أحدِكم) البُضعُ يطلقُ على الجِمَاع، ويُطلقُ على الفرْج نفسهِ.



اشتكى أناسٌ لرسولِ اللهِ صَالَتَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالوا: يا رسولَ الله، ذهب أهلُ الأموالِ بالأُجور، واستأثروا بها، فنحن وهم سواءٌ في الصلاة وفي الصيام، ولكنهم يفضلوننا بالتصدُّق بفضولِ أموالهم، أي: ونحن لا نتصدَّقُ، وهذه شكوى غبطةٍ، لا شكوى حسدٍ، ولا اعتراض على الله عَنَّهَ مَلَّ، ولكن يطلبون فضلًا يتميزون

به عمن أغناهم اللهُ بالمال؛ فتصدَّقوا بفضول أموالهم.

فقال النبي صَالَتَنْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أو ليس قد جعل الله لكم ما تَصَّدَّقُون؟!» يعني إذا فاتتكم الصدقة بالمال، فهناك الصدقةُ بالأعمال الصالحة: «إن بكل تسبيحة صدقةً، وكل تكبيرة صدقةً، وكل تحميدة صدقةً، وكل تهليلة صدقةً، وأمرُّ بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة».

ثم قال النبي صَالَى الله عَمَالَة وَسَالَم: «وفي بضع أحدِكم صدقة» يعني أن الرجل إذا أتى امر أته، فإن ذلك صدقة، قالوا يا رسولَ الله، أيأتي أحدُنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ ؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام، أكان عليه وزرٌ؟ » يعني لو زنى ووضع الشهوة في الحرام، هل يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلالِ كان له أجرُّ"، ومعنى ذلك: أنَّ الرجلَ إذا استغنى بالحلالِ عن الحرام، كان له بهذا الاستغناءِ أُجُرٌ.

### فوائد الحديث



الهممُ العاليةُ من الصَّحابةِ رَضَىٰلَيُّكُءَنْهُمْ ومسارعتُهم وتسابقُهم إلى العمل الصالح؛ فهم يغبطون إخوانَهم بما أنعم اللهُ عليهم من الأموال التي يطيعون

أن النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتح للفقراءِ أبوابًا من الخير، وهي أبوابٌ ميسورةٌ، لا تكلفُ فاعلَها شيئًا.

اللهُ تعالى فيها.

التّنَافُس في أمورِ الآخرةِ، هو التنافُسُ المحمودُ، بِخلافِ التنافسِ على الدنيا، فإنه سببُ الهلاكِ، وفي الحديث: «أخشى عليكم أنْ تُبسَطَ عليكم الدنيا كما بُسِطَتْ على مَنْ كان قبلكم، فتَنَافَسُوها، وتهلكم، فتَنَافَسُوها كما تَنَافَسُوها، وتهلككم كما أهلكتهم». رواه البخاري ومسلم.

فَضْلُ الذِّكْر: جاء عن أبي الدرداءِ رَعَوَلِسَّهُ عَن رَسولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ قَال: «أَلا أُنبَّنْكُمْ بِخَيْرِ رَسولِ اللهِ صَالِسَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «أَلا أُنبَّنْكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ذِكْرُ اللّهِ تَعَالَى». رواه الإمامُ أحمدُ والترمذيُ وابنُ ماجه، وصححه الألباني.

٤

أن القياسَ حُجَّةٌ، بأن تقيس شيئًا على شيء، في حكم من الأحكام «أَرَأَيْتُمْ لَوْ شيء، في حكم من الأحكام «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»، وهذا قياسٌ لوضْعِ الشَّهْوةِ في الحلالِ، وترتُّبِ الأَجْرِ عليه على وَضْعِها في الحرام، وترتُّب الإثم عليه.

الصَّدقاتُ التي أرْشدَ النَّبيُّ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ الفَّقُراءَ إلى الإتيانِ بها قسمان:

- الأول: ما هو من بابِ العباداتِ، وليس من أُمور الدُّنيا، وهو التَّسبيحُ والتكبيرُ والتحميدُ والتهليلُ.
- الثاني: ما هو من المباحاتِ التي فيها حظِّ للنفْسِ، وتكونُ قربةً بالنيَّةِ الصالحةِ، مثل قضاءِ الإنسانِ شهوتَه، إذا قصد بذلك إعْفافَ نفسِهِ، وإعفافَ أهلهِ وتحصيلَ الأولادِ.

أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربةً وصدقةً لقوله صَأَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةً".



### الحديث الخامس عشر



عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَخِوَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّهُورُ شَطْرُ الْإيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَأَنِ -أَوْ تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاس يَغْدُو فَبَايعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا». رواه مسلم.



### راوى الحديث

كعبُ بن عاصمِ أبو مالك الأشعري، قدم في السفينةِ مع الأشعريين على النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وصَحِبَه وغزا معه وروى عنه، توفي في خلافةِ عمرَ بن الخطاب رَضَوَلِيَّةُعَنْهُ سنة ١٨ هـ.



### 🤎 شرح المفردات

(الطُّهُورُ) يقال: الطُّهور والوُّضوء بضم الواو، إذا أريد به الفعل، الذي هو المصدر، ويقال: الطُّهورُ والوَضُوءُ بفتح أولهما، إذا أريد به الماءُ الذي يتطهر به، وكذا السُّحورُ والسَّحور، والفُطورُ والفَطور.

طهارةٌ معنويةٌ: وهي طَهارةُ القَلْب بالإخلاص للهِ تعالى، وبالتخلُّص من الحقْدِ والحَسَدِ وغيرِها من الضّغائن.

### الطهارةُ قسْمان؛

طهارةٌ بدنيةٌ: وهي طهارةُ البدنِ من الحدَثَين الأصغر والأكبر، ومن النجاسات.

(شَطْرُ) أي: نصف.

(وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلَآنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) لأنَّ هاتينِ الكلمتينِ مشتملتانِ على تنزيهِ اللهِ عن كل نقْصِ في قوله: «سُبْحانَ اللهِ»، وعلى وصْفِ اللهِ تعالى بكلِّ كمالٍ في قوله: «والحمدُ لله».

والمواظبةُ على الصَّلاةِ يجعلها اللهُ له نورًا في حياتهِ، وفي قبرهِ، وعلى الصِّراطِ يومَ القيامةِ. (وَالصَّلاةُ نُورٌ) أي: أنها تمنعُ من المعاصى وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الصَّواب، كما أنَّ النُّورَ ئستضاءُ به.

(وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ) البرهانُ: هو الشُّعاعُ الذي يلي وَجْهَ الشَّمس، ومنه سمِّيَت الحُجَّةُ القاطِعةُ برْهانًا؛ لوُضُوح دلالاتها على ما دلَّت عليه، فكذلك الصَّدقةُ برْهانٌ على صحَّةِ الإيمانِ.

(وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ) أي: الصَّبرُ المحبُوبُ في الشَّرع، وهو الصَّبرُ على طاعةِ اللهِ، والصَّبرُ عن معصيتهِ، والصَّبرُ على النَّائباتِ، وأنواع المكارِهِ والمراد أنَّ الصَّبرَ محمودٌ، ولا يزال صاحبُهُ مستضِيئًا مهتديًا مستمِرًّا على الصَّواب.

(وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ) أي: تنتفعُ به إنْ تلوتَهُ وعملتَ به، وإلا فهو حجَّةٌ عليك.

(كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا) أي: كلُّ إنسانٍ يسعَى بنفسِهِ، فمنهم مَنْ يبيعُها للهِ تعالى بطاعتهِ، فيعتقُها مَنْ العذابِ، ومنهم من يبيعُها للشيطانِ والهوى باتباعهما، فيهلكُها بفعل المعَاصِي والعقوبةِ عليها.



هذا حديثٌ عظيمٌ، وأصلٌ من أصولِ الإسلامِ، اشتمل على مُهمَّاتٍ من قواعدِ الإسلامِ، أرشد إلى أنَّ من طهَّر قلبَهُ من الشُّكوكِ والاعتقاداتِ الفاسدةِ، وطهَّر بدنه من الأحداثِ والنجاسات، فقد أخذ بنصفِ الإيمانِ، ومن حمد الله تعالى فثوابُ حمدِهِ يملأُ الميزانَ، وتسبيحُهُ وتحميدُهُ يملآنِ ما بين السماءِ والأرض من

الأُجْرِ؛ لأنَّ الحامدَ للهِ يثني على ربه سبحانه بجميع المحامدِ، ومن ذلك صفاتُ الكمالِ ونعوتُ الجلالِ للهِ تعالى، والمسبِّحُ ينزِّه الله عن النقائصِ والعُيوبِ والآفاتِ، وأن الصلاة نورٌ يهتدي به الإنسانُ عاجلًا وآجلًا، كما أن الصَّدقة دليلٌ وبرهانٌ على قوة إيمان صاحبها، وصبرُ العبد على طاعةِ اللهِ وما يصيبُهُ من الفتنِ والمكاره يكون سببًا لزيادة نورِ بصيرته، وكلُّ الناسِ يسعى لنفسه، فمنهم من يبيعُها لله بطاعته فيعتقُها من الناريوم القيامة، ومنهم من يبيعُها للشيطانِ وهوى النفسِ فيهلكُها يومَ القيامة، وربما تعجَّل له العقوبةُ في الدنيا.

### فوائد الحديث الحثُّ على الطَّهُور الحسِّيِّ إثباتُ المِيزانِ، وهل هذا الميزانُ حسِّيٌّ أو معنويٌّ؟ قالت المعتزلةُ: إنه معنويٌّ، وهو كنايةٌ أن الإيمان يتبعَّضُ، فبعضُهُ عن إقامةِ العَدْلِ، وليس بصحيح. فعُلٌ، وبعضُه وذهب أهلُ السنة والجماعة إلى أنه قولٌ، وبعضُهُ ترَّكٌ حِسِّيُّ، له كفَّتانِ وله لسانٌ، توزنُ به الأعْمالُ الصالحةُ والسَّيئةُ؛ لأن هذا ما دلَّت عليه النصوصُ، وهو فضيلةُ حمدِ الله عَزَّوَجَلَّ حيث الصَّحيحُ. قال: إنها تملأُ الميزانَ.

فضيلةُ الجمعِ بين: سبحان الله والحمدِ لله؛ ووجهُ ذلك أن الجمعَ بين نفي العيوبِ والنقائصِ وإثباتِ الكمالاتِ، ففي «سُبحَانَ الله» نفي العيوب والنقائص، وفي «الحمدُ لله» إثبات الكمالات.

الحثُّ على كثرةِ الصَّلاة والصَّدقة وذكرِ الله بالحمدِ والتسبيحِ، وتلاوةِ القرآن والعمل به، حتى يكون حجةً للعبد.

أن بذل المحبوب يدل على صدقِ الباذلِ، والمحبوبُ الذي يُبذَل في الصَّدقةِ هو المالُ.

الحثُّ على الصَّبرِ وأنه ضِياءٌ، والضِّياءُ فيه شيءٌ من الحَرَارةِ، فالمُنْ على الحَرَارةِ، فالفَرْقُ بين النُّورِ في الصَّلاةِ والضِّياءِ في الصبرِ: أن الضِّياءَ في الصَّبرِ مصْحُوبٌ بحرارةٍ؛ لما فيه من التَّعَبِ القلبيِّ والبَدَنيِّ.



- ا أبرزُ مسائلِ العقيدةِ في هذا الحديثِ؟
  - ما وجه الجمع بين سبحان الله والحمدِ لله؟
- كيف تجعلُ القرآنَ حجةً لك يومَ القِيَامَةِ؟ اذكر طُرُقًا عمليَّةً لذلك.

### الحديث السادس عشر



عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ» قَالَ: «وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُعْمِطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ». متفق عليه، ولمسلم: «ويُجزئ من ذلك ركعتانِ، يركعُهُما من الضُّحَى».



### 🗳 شرح المفردات

(سُلامى) السُّلامى هي المفاصِلُ، وهي ستون وثلاثمائة، كما عند مسلم أن رسولَ اللهِ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «خُلِق الإِنسانُ على ستين وثلاثمائةِ مِفصَلِ، على كلِّ مِفصلِ صَدَقةٌ».

(عليه صَدَقةٌ) أي: صدقة ندبٍ وترغيبٍ، لا إيجاب وإلزام.

(تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ) أي: تُصلحُ بينَهُما بالعَدْلِ.

(وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ) سواءٌ طيبة في حقِّ اللهِ كالتَّسبيحِ والتَّكبيرِ والتَّهْليلِ، أو في حقِّ الناس كحسن الخُلُق.



### (كلُّ خطوةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَة) سواء بعُدت المسافةُ أم قصرت.

وإذا كان العبدُ قد تطهر في بيته وخرجَ إلى الصَّلاةِ، لا يخرجُهُ إلا الصَّلاةُ، لم يخطُ خطوةً إلا رفع اللهُ له بها درجةً، وحطَّ عنه بها خطيئةً؛ فيكتسب شيئين: رفعُ الدرجةِ، وحطُّ الخطيئةِ.

(وَتُمِيطُ الْأَذَى) تزيل ما يتأذى به الناسُ من حَجَرٍ أو قُمَامةٍ وغير ذلك.

(ويُجزئ من ذلك ركعتان، يركعُهُما من الضُّحَى) وذلك أنَّ صلاةً هاتينِ الركعتينِ يحصلُ بهما تحرُّكُ المفاصلِ في هذه العبادةِ وهي الصلاةُ، فتكونُ مجزِئةً عن الصَّدَقاتِ في هذا اليوْمِ.

أثبت الطبُّ الحديثُ أن عددَ المفاصلِ في جسم الإنسانِ هو ثلاثمائة وستون مفصلًا، كما حدَّده النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منها: ١٤٧ مفصلًا بالعمود الفقري، ٢٤ مفصلا بالصدر، ٨٦ مفصلا بالنصف العلوي من الجسم، ٨٨ مفصلا بنصفه السفلي، ١٥ مفصلا بالحوض.

فَمَن غيرُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يمكن أن يكونَ قد علَّم خاتمَ الأنبياءِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلك الحقيقية العلمية ؟!

وما الذي يضطرُّه صَالَّتَهُ عَتَهِ وَسَلَّمَ للخوضِ في قضيةٍ غيبيةٍ كهذه؟! فمثلُ هذا الإعجازِ من دلائلِ النبوةِ.

أخبر النبيُّ الكريم صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الحديث أنَّ على كلِّ مفصل من مفاصل الإنسان صدقة كلَّ يوم، يشكرُ اللهَ ويحمدُه حيث ركَّب فيه هذه الأعضاء، وسوَّى خلقها ظاهرا وباطنا، ولو شاء لسلبها القُدْرة، فلا يستطيع الإنسانُ الحركة، فلا يقومُ بأعماله الدينية ولا الدنيوية، فإبقاؤُها ودوامُها ودوام قوَّتِها يوجبُ الشُّكرَ

من العَبْدِ بالتَّصَدُّقِ، بسببِ دَوامِ هذه النِّعمةِ، وأنَّ كلَّ عَمَلٍ من أعْمالِ الخيرِ كالصُّلحِ بين الناسِ، والحكمِ بينهم بالعدلِ، وإفشاءِ السَّلام وطيبِ الكلامِ ومُساعَدةِ المحتاجِ، والنُّصْحِ للمسلمين بالأقوالِ والأفعالِ، كلُّ واحدٍ من هذه الأُمُور فيه صَدَقةٌ.





### فوائد الحديث

تستحبُّ الصَّدقةُ على كلِّ إنسانٍ، كل يوم تطلعُ فيه الشَّمسُ عن كلِّ مفصلِ من مفاصله، وبيَّن النبيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه يجزئ من ذلك ركعتان يركعُهُما من الضحى.

> الحثُّ على معونةِ الرَّجُلِ أخاه، وإزالةِ الأذى عن الطريق.

إذا كانت إماطةُ الأذى عن الطَّريقِ الحِسِّي صدقةً فإماطةُ الأذى عن الطَّريقِ المعْنَويِّ أبلغُ، وذلك ببيانِ البِدَعِ والمنْكرَاتِ والمحرَّمَاتِ وغيرها.

أنَّ كل ما يقرِّبُ إلى اللهِ عَرَّقِكَلَ من عبادةٍ وإحْسانِ إلى خلقِهِ فإنه صَدَقةٌ، وما ذكرَهُ النبيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو مجرَّدُ أمثلةٍ على ذلك.

المدَاوَمةُ على صلاةِ ركعتي الضُّحَى: ينبغي للمسلم أن يداومَ على ركعتي الضحى.

ووقتُها: من ارتفاع الشمسِ قيد رمح، أي: بعد الشروقِ بحوالي خمس عشرة دقيقة، إلى قبيلِ الزوالِ بنحوِ ربعِ ساعةٍ. وصلاتُها حين ترمض الفصال أفضل، وهو وقتُ ارتفاعِ الضُّحَى، عند اشتدادِ الحرِّ. وأقلُّها: ركعتان، ولا حدَّ لأكثرها.



### الحديث السابع عشر



عَنْ أَبِي الحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَخَلِلَهُ عَنْهَا: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ (وَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ (وَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ (وَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلِكُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَالْمُوا عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



# راوي الحديث

الحسنُ بنُ علي بن أبي طالب رَحَوَلِيَهُ عَنهُ سبطُ رسولِ اللهِ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وريحانتُه من الدنيا، وأحدُ سيدي شبابِ أهل الجنةِ، كان حليمًا وَرِعًا فاضلا، ولي الخلافة بعد أبيه عدة أشهر، ثم تنازل لمعاوية رَحَوَلِيَهُ عَنهُ، وصان اللهُ تعالى بذلك جماعة المسلمين، توفى عام ٥٠ هـ.



### 🗳 شرح المــفـردات

- (دَعْ) أي: اتركْ.
- (مَا يرِيْبُكَ) أي: ما يلحقُك به ريبٌ وشكٌ وقلقٌ.
- (مَا لاَ يَرِيْبُكَ) أي: إلى شيءٍ لا يلحقُكَ به ريْبٌ ولا قَلَقٌ.



هذا الحديثُ من جوامع الكَلِم، وأصلٌ في باب الورع، والحثُّ على ترك المشتبهاتِ، والأخذِ باليقين وترك المشكوكَ فيه، وما أجودَه وأنفعَه للعبدِ إذا سار عليه! فالعبدُ تردُ عليه شكوكٌ في أشياء كثيرة، فنقول: دع الشكُّ إلى ما لا شكَّ فيه؛ حتى تستريح وتسلم، فكلُّ شيءٍ يلحقُك به شكُّ وقلقٌ وريبٌ اتركه إلى أمْر الا يلحقُك به ريْكٌ.

> قال الحافظ ابن رجب رَحمَهُ ٱللَّهُ: «وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ يَرْجِعُ إِلَى الْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ وَاتِّقَائِهَا، فَإِنَّ الْحَلَالَ الْمَحْضَ لَا يَحْصُلُ لِمُؤْمِن فِي قَلْبِهِ مِنْهُ رَيْبٌ، بَلْ تَسْكُنُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَيَطْمَئِنُّ بِهِ الْقَلْبُ، وَأَمَّا الْمُشْتَبِهَاتُ فَيَحْصُلُ بِهَا لِلْقُلُوبِ الْقَلَقُ وَالْإضْطِرَابُ الْمُوجِبُ للشَّكُ».

قال الخطابيُّ: «كلُّ ما شككتَ فيه، فالوَرَعُ اجتنابُه».

عن عائشة رَضَالِتَكَعَنهَا قالت: «كان لأبي بكر الصديق رَضَوَ لِللَّهُ عَنهُ عَلامٌ يُخرِجُ له الخَرَاجَ، وكان أبو بكر يأكل من خراجِهِ، فجاء يومًا بشيءٍ، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلامُ: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنتُ تكهَّنتُ لإنسانٍ في الجاهليةِ، وما أُحسِنُ الكهانة إلا أنى خدعتُهُ، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلتَ منه، فأدخل أبو بكر يدَّهُ، فَقَاءَ كلَّ شيءٍ في بطنيه ". أخرجه البخاري.

# فوائد الحديث



في الحديثِ تربيةٌ نفسيَّةٌ، فالدِّينُ الإسلاميُّ لا يريدُ من أبنائهِ أن يكونوا في شكِّ ولا قلق، فإذا أردتَ الطمأنينةَ والاستراحةَ فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبًا، لا سيَّما بعدَ الفراغ من العبادة؛ حتى لا يلحَقَكَ القلقُ.

1

الإشارة إلى الرُّجُوع إلى القلوبِ الطَّاهرةِ والنُّفوسِ الصَّافيةِ عند الاشتباهِ، فإن نفسَ المؤمِنِ جُبلت على الطُّمأنينةِ إلى الصِّدقِ، والنفرِ من الكذب، وهذا بالنسبةِ إلى أربابِ الصِّدقِ، والنفرِ من الكذب، وهذا بالنسبةِ إلى أربابِ البواطنِ الصَّافيةِ والقلوبِ الزاكيةِ، لا غيرِهم ممّن قلوبُهُم مُظلمةٌ بالمعاصي، فإنهم ربما يحسبون الإثم بِرَّا، والبرَّ إثمًا.

۳

الحديثُ دليلٌ على إحدى القواعدِ الكليةِ الخمسِ، وهي: «أَنَّ اليقينَ لا يزولُ بالشَّكُّ»، ومعناها: إذا تعارَضَ الشَّكُّ مع اليَقينِ أُخِذ باليقينِ وطُرِح الشَّكُّ.

- فإذا تيقَّن العبدُ الطهارةَ ثم شكَّ في الحَدَثِ بنى على اليقينِ وهو الطهارةُ.
- وإذا تيقَّن الحدث ثم شكَّ في الطهارةِ بنى على اليقين وهو الحدثُ.
  - وإذا شك في نجاسَةِ عَيْنٍ بنى على اليقينِ وهو الطهارةُ.
  - وإذا تيقن نجاستَها ثم شكَّ بنى على اليقينِ وهو النَّجاسةُ، وهكذا.

أن النبيَّ صَأَلِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعطي جوامِعَ الكلم، واختصر له الكلامُ اختصارًا.

# ه نشاط

ا في هذا الحديثِ جانبٌ من جوانبِ بلاغةِ النبيِّ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اذكر بعضًا من نظائره في السُّنةِ.

واضرب أمثلةً عليها. واضرب أمثلةً عليها.

اذكر أمثلةً من ورع السَّلفِ، بدءًا بالصَّحابةِ رَضَيَلتَهُ عَنْهُ.

### الحديث الثامن عشر



عَنْ أَنْس بْن مَالِكٍ رَضَوَالِنَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». متفق عليه.



# 🥝 شـرح المــفـردات

(يبسط له في رزقه) أي: يوسَّعَ ويكثَّر.

(رزقه) أي: في دنياه أو آخرته.

(وَيُنْسَأُ) أي: يؤخَّر.

(أَثْرِهِ) أي: أجلِهِ.

الرَّحِمُ: رَحِمُ المرأةِ، ومنه استعير الرَّحِمُ للقرابةِ؛ لكونهم خارِجِين من رحم واحدةٍ.

والمرادُ بالرَّحِم: الأقرباءُ من طَرَفي الرَّجُل والمرأةِ، من ناحيةِ الأب والأمِّ. والمرادُ بصِلةِ الرَّحِم: الإحسانُ إلى الأقارب في القوْلِ والفعل، ويدخل في ذلك زيارتُهم، وتفقَّدُ أحوالهم، والسؤالُ عنهم، ومساعدةُ المحتاج منهم، والسَّعْيُ في مصالحِهِم.

# الشرح الإجمالى للحديث

هذا الحديثُ فيه الحثُّ على صلةٍ الرحم، وأنَّها كما توجِبُ رضى اللهِ تعالى وثوابَه في الآخرة، فإنها موجِبةً للثواب العاجل، فهي سببٌ لبسطِ الرِّزقِ وتوسيعِه، وسببٌ لطولِ العمر.

وهذا حتُّ على حقيقتهِ، فقد جَعَلَ اللهُ تعالى لكلِّ مطلوب سَبَبًا وطريقًا يُنالُ به، وأنه من حكمتهِ جَعَلَ الجزاءَ من جنس العمل، فكما وَصَلَ العبدُ رحِمَه بالبرِّ والإحسانِ، وأدخلَ على قلوبهم السُّرورَ وَصَلَ اللهُ عمرَهُ ورَزَقه، وفتحَ له من أبواب الرزقِ وبركاته.

### قاطعُ الرَّحِم ملعونُ في كتاب الله تعالى، وتعجُّلُ له العقوبةُ في الدُّنيا:

قال الله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفَسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أَنْ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

فَأَصَعَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣].

قال عليُّ بن الحسين لولده: «يا بني، لا تصحبنَّ قاطعَ رحِم؛ فإنى وجدتُهُ ملعونًا في كتاب الله تعالى».

وعن أبي بكر رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ أَن رسولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ما من ذنب أجدرُ أن يعجِّلَ اللهُ لصاحبهِ العقوبةَ في الدُّنيا، مع ما يُدَّخَر له في الآخرةِ، من البَغْي وقطيعةِ الرَّحِم ". أخرجه أبو داود، بإسنادٍ صحيح.

# فوائد الحديث



أن صلةَ الرَّحِم من أسبابٍ طُولِ العُمُرِ، وخيرُ الناسِ من طَالَ عُمُرُه وحَسُنَ عملُهُ. أن مجرَّد طولِ العُمُرِ ليس خيرًا للإنسانِ إلا إذا أحسن عملَهُ؛ لأنه أحيانًا يكونُ طولُ العمرِ شرَّا للإنسانِ وضررًا عليه، كما قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَمَا نُمُلِي هَكُمُ لِيَزُدُادُواْ إِشْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ كَفَرُواْ أَنْمَا نُمُلِي هَكُمْ لِيَزُدُادُواْ إِشْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [آل عمران: ١٧٨]، فهؤلاء الكفارُ يُملي اللهُ تعالى لهم، و يمدُّهم بالرِّزْقِ والعافيةِ وطولِ العمر والبنين والزوجاتِ، ولا يكون خيرًا لهم، ولكنه شرُّ لهم ؛ لأنهم سو ف يز دادون بذلك إثمًا.

أن ما يترتب على عمل العامِلِ من ثوابِ الدُّنيا لا يضرُّهُ، إذا كان القصدَ وجهُ اللهِ والدارُ الآخرةُ.

وهنا سؤال مشهور: إذا كانت الآجالُ والأرزاقُ مقدَّرةً، لا تزيدُ ولا تنقصُ، كما قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَّتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]، فكيف يؤخَّرُ في عُمُرِ الشخصِ إذا وصل رحِمَه؟

#### أجاب العلماءُ بأجوبة، منها:

الأول: أن ذلك بالنسبةِ لما يظهرُ للملائكةِ، وفي اللوحِ المحفوظِ، فيظهر لهم في اللوحِ أنَّ عُمُرَه ستون سنةً، إلا أنْ يصِلَ رَحِمَهُ، فإنْ وصلها زِيد له قدرٌ معيَّنٌ، وقد علم اللهُ سبحانه وتعالى ما سيَقَعُ له من ذلك، وهو من معنى قولهِ تعالى: ﴿يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَيِّتُ ﴾ [الرعد: ٣٩]، وهذا أقْربُ المعاني.

الثاني: أن هذه الزيادة بالبركة في عُمُرِهِ، والتوفيقِ للطَّاعاتِ، وعمارةِ أوقاته بما ينفعُه في الآخرةِ، وصيانتها عن الضَّياع في غير ذلك.



#### الصِّلةُ الحقيقيةُ:

الواصلُ حقًّا هو الذي يصِلُ من يقطعُهُ، ويزورُ من يجفُوه، ويحسِنُ إلى مَنْ أساءً إليه من أقاربهِ.

فعن عبدِ الله بن عمرو رَضَيَلِيَهُ عَنْهَا أَن رسولَ اللهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ليس الواصِلُ بالمكافِئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطِعت رَحِمُهُ وَصَلَها» رواه البخاري.

وعن أبي هريرة رَضَائِقَهُ عَنهُ أَن رَجُلًا قال: يا رسولَ الله، إن لي قرابةً أصلُهُم ويقطعونني، وأحسِنُ اللهم ويسيئون إلي، وأحلمُ عليهم ويجهلون علي، فقال صَالَتَهُ عَلَيهوسَلَمَ: «إنْ كنتَ كما قلتَ فكأنما تُسِفُّهُم المَلَ، ولا يزالُ معك من الله ظهيرٌ عليهم، ما دُمْتَ على ذلك» رواه مسلم.

والمَلُّ: الرَّمادُ الحارُّ، قال النوويُّ: «يعني كأنما تطعِمُهُم الرَّمادَ الحارَّ، وهو تشبيهٌ لما يلحقُهُم من الإثم بما يلحقُ آكلَ الرَّمادِ الحارِّ من الألم».



- كيف تفسرُ الحديثَ مع اليقينِ بأن الآجالَ قد سبق تقديرُها؟
  - اكتب في أثرِ صلةِ الرحمِ على المجتمعِ المسلمِ.
- اكتب مختصرا في ذمِّ قطع الأرحام، وبيان خطره استعنْ بمصادِرَ خارجيةٍ.

### الحديث التاسع عشر



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِوَالِتَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَآلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً مِنْ كُرَب الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِم السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرعْ بِهِ نَسَبُهُ». رواه مسلم.



# 🥝 شرح المفردات

### (مَنْ نَفَّسَ) أي: وسَّع.

(كُربَةً) الكربة: هي الشِّدَّةُ العظيمةُ التي توقِعُ صاحِبَها في الكرْبِ، وهو الحُزْنُ والغَمُّ، وتنفيسُها أن يخفِّفَ عنه، مأخوذٌ من تنفيس الخِناقِ، كأنه يرخى له الخناق حتى يأخذَ نَفسًا.

قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ﴾ [الأنعام: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــَبُلُ فَأُسِّ تَجَبِّنَا لَهُ، فَنَجَّيْنَكُ وَأُهَّلَهُ، مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]. (عَلَى مُعسِر) أي: ذي إعسارٍ، وهو الضِّيق والشِّدة والصُّعوبة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

(وَمَنْ سَتَرَ مُسلِمًا) أي: أخفى وغطَّى مسلمًا ارتكب ما يُعابُ: إما في المرُوءَةِ والخُلُقِ، وإما في الدِّينِ والعَمَلِ.

(وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا) أي: دخله ومَشَى فيه.

(يَلتَمِسُ فيهِ عِلمًا) أي: يطلبُ عِلْمًا، والمرادُ بالعلْمِ هُنا علمُ الشريعةِ، وما يساندُهُ من عُلومِ العربيَّةِ والتاريخ وما أشبه ذلك.

(سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَريقًا إِلَى الجَنَّةِ) يعني: سهَّل اللهُ له بهداية التوفيق الطَّريق إلى الجنَّةِ.

(إلا نَزَلَت عَلَيهم السَّكينَةُ) أي: طُمأنينةُ القلبِ، وانْشِراحُ الصَّدرِ.

(وَغَشيتهم الرَّحمَةُ) أي: غطَّتهُم، والمرادُ رحمةُ الله عَزَّقِبَلً.

(وَحَفَّتَهُم المَلائِكةُ) أي: أحاطَتْ بهم إِكْرامًا لهم.

(وَذَكَرَهُم اللهُ فيمَن عِنده) أي: إنَّ هؤلاءِ القومَ الذين اجتمعوا في المسجدِ، يتدارسون كلامَ اللهِ عَنَّهَ عَلَّ يذكرُهُم اللهُ فيمن عنده، وهذا كقوله تعالى في الحديثِ القدسي: «مَنْ ذكرني في ملاٍ ذكرتُهُ في ملاٍ خيرِ منهم». متفق عليه.

(ومن بطَّأ به عملُهُ لم يسرِعُ به نسبُهُ) أي: من كان عملُهُ ناقِصًا لم يلحِقْهُ بمرتبَةِ أَصْحابِ الأعْمالِ، فينبغي ألا يتَّكِلَ على شرفِ النَّسبِ وفضيلةِ الآباءِ، ويقصِّرَ في العَمَلِ، فمن أُخَّرَه العَمَلُ لم ينفعْهُ النَّسَبُ.

الشرح الإجمالي للحديث لا

أفاد هذا الحديثُ الشريفُ أنَّ من فرَّج كربةً عن مسلم، أو سهَّلَ أمرًا متعسِّرًا عليه، أو سَتَر عليه هفوةً أو زلةً، فإن الله يَجازيه من جنْسِ أعمالهِ التي نفعَهُ بها، وأنَّ الله تعالى يعين العبْدَ بتوفيقهِ في دنياه وآخرتهِ حينما يُساعِدُ أخاه المسلمَ على أمورِهِ الشاقَةِ.

وأنَّ من سلك طريقًا حسِّيًا، كالمشي إلى مجالسِ الذكرِ أو مجالسِ الذكرِ أو مجالسِ العلماءِ الثِّقاتِ يريد التعلُّمَ، وسلك الطريقَ المعنويَّ

المؤديَّ إلى حصولِ هذا العلمِ، كمذاكرتهِ ومطالعتهِ وتفكُّرِه وتفهُّمِهِ لما يُلقى عليه من العُلومِ النَّافعةِ وغيرِ ذلك، فمن سلك هذا الطريقَ بنيَّةٍ صالحةٍ صادقةٍ وقَّقَهُ اللهُ للعِلْمِ النَّافع المؤدِّي إلى الجنةِ.

وأن المجتمعين في بيتٍ من بيوتِ اللهِ لتلاوةِ القرآنِ العزيزِ ومدارستهِ يُعطيهِم اللهُ من الطُّمأنينةِ وشمولِ الرَّحمةِ وحُضُورِ الملائكةِ والثناءِ عليهم من الله في الملاِّ الأعلى، وأن الشَّرَفَّ كلَّ الشَّرفِ بالأعْمالِ الصَّالحةِ، لا بالأنسابِ والأحْسابِ.



الجزاءُ من جنسِ العملِ، وهذا من كمالِ عَدْلِ الله عَزَّوَجَلَّ، غير أن الثواب -لسِعَةِ فضلِ اللهِ تعالى- أعظمُ من العَمَلِ، فالحَسَنةُ بعشرِ أمثالها إلى سبعمائةِ ضعف، فإذا نفَّسَ العبدُ عن أخيه كربةً من كُرَبِ الدُّنيا، كان ثوابُهُ أعْظمَ من عملِهِ، فينفِّسُ اللهُ تعالى عن الإنسانِ كُرْبةً من كُرَبِ الآخِرةِ.

الحثُّ على التيسيرِ على المعسِرِ، وأنه ييسر اللهُ عليه في الدُّنيا والآخرةِ، والمعسِرُ تارةً يكون معسِرًا بحقِّ خاصً لك، وتارةً يكونُ معسِرًا بحقِّ لغيرك، والحديثُ يشملُ الأمرينِ. ۳

الحثُّ على السِّترِ على المسْلمِ، ولكن دلَّتْ أصولُ الشَّرعِ على أن هذا مقيَّدٌ بما إذا كان السِّترُ خيرًا.

ε

الحثُّ على عَوْنِ إخوانه من المسلمين في كلِّ ما يحتاجون إلى العَوْنِ فيه، ولكن هذا مقيَّدٌ بما إذا كان على برِّ وتقوى، لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ [المائدة: ٢].

أما على غيرِ البرِّ والتقوى، فيُنظرُ: إن كان على إثمٍ فالعَوْنُ حَرامٌ، لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَعَالِي: ﴿وَلَا نَعَالَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُولُولُولُولُول

وإن كان على شيءٍ مباحٍ، فإن كان فيه مصلحةٌ للمُعانِ فهذا من الإحسانِ، وهو داخلٌ في عموم قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُعْسِنِينَ ﴾ [المائدة: ٩٣]، وإن لم يكن فيه مصلحةٌ للمُعان فإن معونته إيّاه أن ينصحه ، وأن يقُولَ: تجنّب هذا، ولا خيرَ لك فيه.

0

الحثُّ على سُلوكِ الطُّرُقِ الموصلةِ للعلْمِ، وذلك بالترْغيبِ فيما ذُكِرَ من ثوابهِ.



أنه ينبغي للإنسانِ ألا يغترَّ بنَسَبهِ، وأن يهتمَّ بعَمَلهِ الصَّالحِ حتى ينالَ به الدَّرَجاتِ العُلى، فالنَّسبُ لا ينفعُ صاحبَهُ إذا أخَّره عن صالح الأعْمالِ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَهِ أَنْفَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

فهذا أبو لهب عمُّ رسولِ الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، صاحبُ النسبِ الشريفِ، لم ينفعه نسبُّهُ مع كفره، فكان في النار، خالدا فيها.

وهذان بلالٌ الحبشيُّ وصهيبٌ الرُّومي رَضَّالِتُهُءَنُّهُا نالا المنازِلَ العُلي، ولا نسبَ

قَالَ صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى». أخرجه أحمد، وصححه الأرناؤوط.

# الله الم

- بيِّنْ مسيسَ حاجةِ المجتمع المسلم لما يفيدُه هذا الحديثُ.
- اكتب في فضلِ تلاوةِ كتابِ اللهِ وتدارُسِهِ في بيوتِ اللهِ تعالى.
- في ذمِّ العنصريةِ والقبليةِ المقيتةِ، اكتب بحثًا مُدعَّمًا بالنُّصُوصِ من الكتابِ والسنةِ.

#### الحديث العشرون



عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَخَلِيَّهُ عَنهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَّاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ». أخرجه أحمد وابن ماجه، وصحَحه الألباني.

# راوي الحديث

سهلُ بنُ سعدِ بن مالكِ الأنصاريُّ الساعديُّ، عاش سهْلٌ وطال عُمْرُه، حتى أدركَ الحجَّاجَ بنَ يوسفَ، وامتُحِنَ معه، قال رَحَوَلِيَّهُ عَنهُ: شهِدْتُ المُتلاعِنَيْنِ عند رسولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَمَالًة، وأنا ابنُ خمسَ عشرة سنةً، روى عدة أحاديث، توفي عام ٨٨هـ.



# 🗳 شرح المــفـردات

(دلُّني على عملٍ) أي: جامعٍ نافعٍ في بابِ المحبَّةِ.

(ازهدْ في الدُّنيا) الزُّهدُ لغةً: ضد الرَّغْبةِ، والشيءُ الزهيدُ هو القليلُ، قال عَرَّهَ َبَلَ: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ

وأما الزُّهدُ شرعًا: فقد كثرَت تعاريفُهُ، فقيل: «هو أنْ يخلوَ قلبُكَ مما خَلَتْ منه يدُكَ».

وقيل «تركُ ما لا ينفَعُ في الآخِرَةِ»، وهذا هو تعريفُ شيخ الإسلام، وهو أفْضلُها.

فقوله: «ازهد في الدُّنيا» أي: بتركِ حُبِّها، والإعْراضِ عن زوائدِها، والإقبالِ على الآخرةِ وعوائدِها.

(يحبُّك الله) أي: لزُهدِك فيها، وعدم الانشغالِ بها.

(وازهد فيما عند الناس) أي: من المالِ والجاهِ.

(يحبُّك الناسُ) لتركِكَ محبُّوبَهُم، وعدم المزاحمةِ على مطلوبِهِم.



هذا الحديثُ يرشِدُ إلى الزُّهْدِ في الدُّنيا وتركِ المكاثرةِ فيها، والرَّغْبةِ في الآخرةِ والمتاجرةِ فيها، وألا يأخذَ الإنسانُ من الدُّنيا إلا ما ينفعُهُ في الآخرةِ، وألا يتطلعَ لما في أيْدِي النَّاسِ، ويرغبُ عنه، فيحبُّوه.

### دوافعُ الزُّهد في الدُّنيا؛

الأولُ: قوةُ الإيمانِ والمراقبةُ.

الثاني: معرفةُ دناءةِ الدُّنيا وخِسَّةِ شُرَكائِها.

الثَّالثُ: معرفةُ ما في الإقبالِ عليها من النَّصَبِ والتَّعَبِ والمشَاقِّ. الرَّابِعُ: معرفةُ أنَّ نعيمَها غرورٌ باطلٌ ولعِبٌ ولهْوٌ.

ك كتاب الحديث (٢) المقطع للاطلاع فقط



أَن الزُّهِدَ أَعْلَى المقاماتِ وأفضلُها؛ لأَنَّ النبيَّ صَلَىٰللَهُ عَلَى النبيَّ صَلَىٰللَهُ عَلَى وأَنَّ محِبَّ اللهِ تعالى، وأنَّ محِبَّ اللهِ اللهِ تعالى، وأنَّ محِبَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَىٰهُ وَتَعَالَى.

## علاماتُ الزُّهْدِ الحقيقيِّ:

الأولُ: أن يكون العبدُ بما في يدِ اللهِ أوثقَ منه بما في يدِ اللهِ أوثقَ منه بما في يدِ اللهِ أوثقَ منه بما في يدِ اللهِ أوثقَ منك أن ذهابِ مالٍ أو ولدٍ، أو غيرِ أبنَ من ضَعْفِ يقِينك أن ذهابِ مالٍ أو ولدٍ، أو غيرِ تكونَ بما في يَدِك أوثقَ منك عند اللهِ تعالى مما ذهبَ.

التَّالثُ: أن يستوي عند العبْدِ حامِدُهُ وذامُّهُ في الحقِّ؛ لأنَّ من عَظُمت الدُّنيا عنده أحبَّ المدح وكرِهَ الذمَّ، فربما حَمَله ذلك على ترْكِ كثير من الحقِّ خشْيةَ الذَّمَّ، وعلى فِعْلِ كثيرٍ من الباطلِ وعلى فِعْلِ كثيرٍ من الباطلِ رجاءَ المدْح.

# إثباتُ محبَّةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وأن اللهَ تعالى يحتُّ عبادَه محبةً حقيقيةً.

#### زهدُ النَّفْس؛

وذلك بعدم عُجْب المرءِ بنفسه، فيظنُّ أنه سيخرقُ الأرضَ، أو يبلغُ الجبالَ طولًا، فيتكبَّرُ بمنصبه، أو بما أعطاهُ اللهُ من صُورةٍ كريمةٍ، وإنما يتواضعُ ويخفِضُ جناحَهُ للمؤمنين، كما أمر اللهُ نسَّهُ صَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٨].

أن الإنسانَ لا حرج عليه أن يطلبَ محبَّة النَّاس، وأن يسعى إلى ذلك بشتَّى السُّبُل، ومن ذلك الزُّهدُ عمَّا في أيدِيهم، والإحسانُ إليهم ونفعُهُم، وهو مع ذلك مخلصٌ لله تعالى.

ليس من الزهدِ أن يكون الرَّجُلُ أشعثَ أغبرَ، لا يهتمُّ بما يلبسُ، ففي الحديثِ قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يدخلُ الجنَّة من كان في قلبهِ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ مِن كِبْرِ». قال رجلٌ: يا رسولَ الله، إنى أحبُّ أن يكونَ ثوبي نظيفًا ونعلى نظيفةً، أذاك من الكِبْر! قال: «لا، الكِبْرُ بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناس». أخرجه مسلم.



- وضح حقيقةَ الزُّهدِ، وما الفرقُ بينه وبين الورع، وأيهما أعظمُ؟ معلِّلًا.
  - اكتب بحثًا في ثبوتِ صفة المحبة لله تعالى.
- وجِّه لتطبيقِ عمليٌّ للزهدِ في النفسِ، وهل من الزهدِ تركُ حُسنِ الثيابِ؟

# الحديث الحادي والعشرون



عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالِمَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ». رواه مُسْلمٌ.



# 🥨 شرح المحفردات

(إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ) قال العلماءُ: معنى الحديثِ أن عَمَلَ الميِّتِ ينقطعُ بموتهِ، وينقطِعُ تجدُّدُ الثوابِ له، إلا في هذه الأشياءِ الثلاثةِ لكونه كان سببَهَا، فإنَّ الولدَ من كسْبهِ، وكذلك العِلمُ الذي خلَّفَهُ من تعليم أو تصنيفٍ، وكذلك الصَّدَقةُ الجاريةُ.

(صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ) أي: المستمرِّ نفعُها، ولها صورٌ كثيرةٌ.



هذا الحديثُ يرشدُ إلى أن دارَ الدنيا جعلها الله دارَ عمل، يتزوَّد منها العبادُ من الخيرِ، أو الشَّرِّ، للدَّارِ الأخرى، وهي دارُّ الجَزَاءِ، وسيندمُ المفرِّطون إذا انتقلوا من هذه الدَّارِ، ولم يتزوَّدُوا منها لآخرتهم ما يسعدُهُم، وحينئذٍ لا يمكنُ الاستدراكُ، ولا يتمكَّن العبدُ أن يزيدَ في حسناته مثقالَ ذرةٍ، ولا يمحو من سيئاتهِ كذلك، وينقطعُ عملُ العبدِ إلا من هذه الأعمالِ الثلاثةِ:

#### الأولِّ: الصدقةُ الجارية: أي: المستمرَّ نفعها.

وذلك كوقْفِ العَقَاراتِ والكُتُبِ والمصاحِفِ والمساجِدِ والمدارِسِ وغيره، فكلُّ ذلك أجرُه يجري على العبدِ ما دامَ يُنتفعُ بشيءٍ منها.

وهذا من فَضَائلِ الوقفِ، خُصُوصًا الذي فيه الإعانةُ على الأُمُورِ الدِّينيَّةِ، كالعِلْم والجِهَادِ والعِبَادةِ ونحو ذلك.

#### الثاني: العلمُ الذي ينتفعُ به من بعده.

كالعلم الذي علَّمه الطلبةَ المستعدِّين للعلم، والعلمِ الذي نشره بين الناسِ، والكتبِ التي صنَّفها في العلوم النافعة، وهكذا كل ما تسلسل الانتفاعُ بتعليمه، فإن أجره جار عليه.

فكم من علماء هداةٍ ماتوا من مِئَاتِ السِّنين، وكُتُبهم يُنتفعُ بها، وتلاميذُهُم قد تسلسَلَ خيرُهُم لسنواتٍ طويلةٍ ؟! وذلك فضلُ اللهِ يؤتيه من يشاءُ.

#### الثَّالثُ: الوَلَدُ الصَّالحُ.

ولدُّ صُلبِ، أو ولدُّ ابنِ، أو بنْتٍ، ذَكَرٌ أو أنثى، ينتفِعُ والدُّه بصَلاحِهِ ودُعَائهِ، فهو في كلِّ وقتٍ يَدْعُو لوالدَيهِ بالمغْفِرَةِ والرَّحمةِ، ورفع الدَّرَجاتِ، وحُصُولِ المثُوباتِ.



أنَّ أجرَ كلِّ عمل ينقطعُ بعد الموْتِ، إلا هذه الثلاثَ، فإنه يجري ثوابُها بعدَ الموتِ لدَوَام نفعِهَا:

الأول: الصَّدقة الجارية، كالوقفِ ونحوه.

الثاني: العلمُ النافعُ، كالتعليم والتصنيف.

الثالث: دعاءُ الولدِ الصالح.

أن هذه الثلاث المذكورة في هذا الحديثِ هي مضمونُ قولهِ تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرهُمْ ﴾ [يس: ١٦]، فما قدَّمُوا: هو ما باشرُوه من الأعْمالِ الحَسَنةِ أو السَّيئةِ، وآثارُهُم ما ترتَّبَ على أعْمالهم، مما عمله غيرُهُم، بسببِ دعوتهِم أو نُصْحِهِم أو عِلْمِهِم المنتشرِ بين المسلمين، كالعلماءِ الذين ماتوا، وتركوا علمًا ينتفعُ به.

وقد يجتمعُ للعبدِ في شيءٍ واحدٍ عدَّةُ منافعَ، كالولدِ الصالحِ العالمِ الذي سعى أبوه في تعليمهِ، والمديم على الدعاء لوالده.



في الحديثِ: أن أفضلَ ما يقدَّم للمَيِّتِ هو الدُّعاءُ، وليس الصَّلاةُ عنه أو الصَّومُ، أو قراءةُ القرآنِ وإهداءُ ثو ابِها له، ونحوُه من الأعمالِ الصَّالحة؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بيَّن في سِيَاقِ الحديثِ عن العَمَلِ أنَّ أفضلَ ما ينتفع به الميِّتُ هو الدُّعاءُ له.

4

أن أفضلَ هذه الثلاث العلمُ الذي ينتفعُ به، فأبو هريرة وَعَوَاللَّهُ عَنهُ، كان فقيرًا، وكان يسقُطُ على الأرضِ من شدَّةِ الجُوعِ، ومع ذلك فإنه من أكثرِ الصَّحَابةِ وَعَوَاللَّهُ عَنْهُ نفعًا لهذه الأُمَّةِ، فهو الذي نقلَ لنا هذه الأحاديث، وهي صدقةٌ جاريةٌ إذا ما قُورنِت بأيِّ صَدَقاتٍ أخرى في عهده، وما زلنا نتعلَّمُ من شيخِ الإسلامِ وغيرِه وَهُم في قُبُورِهِم؛ لأن كتبهم بين أيدينا، بخلافِ أكبرِ خليفةٍ أو تاجرٍ ممن سبق، فلم يصلْ خيرُهم إلينا اليوم، فالصَّدقةُ الجارِيةُ قد تتعثَّر، والوَلدُ الصَّالحُ قد يمُوتُ، لكنَّ العلمَ النافعَ الذي ينتفع به المسلمون باقِ إلى ما شاء الله، فالعلمُ لا يَعدِلُه شيءٌ كما قال الإمامُ أحمدُ وَحَمَهُ اللهُ لمن صحَّت نيتُهُ.

أنَّ عَمَلَ ابنِ آدَمَ ينقطِعُ بعْدَ الموْتِ، لقوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٩] باستثناء هذه الثلاث المذكورةِ في الحديثِ.

٥

يُستدلُّ بهذا الحديثِ على التَّرغيبِ في التزوُّجِ الذي من ثمراتهِ حُصُولُ الأولادِ الصالحين، وغيرُها من المصالحِ، كصلاحِ الزَّوْجةِ وتعليمِها ما تنتفعُ به، وتنفعُ غَيْرَها.

# الله الم

- الأعمالِ الثلاثةِ الواردةِ في الحديثِ، معلِّلًا ذلك.
- مات رجلٌ، وأراد أولادُه أن يصلُّوا ويصوموا عنه، فبِمَ تنصحُهُم؟ استند للحديثِ.
  - كيف نستدلُّ بالحديثِ على أهميةِ البحثِ عن زوجةٍ صالحةٍ؟

# المصادر

- شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي.
  - فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني.
    - · فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب الحنبلي.
  - · إرشاد الساري شرح صحيح البخاري لشهاب الدين القسطلاني.
    - · الإفصاح عن معاني الصحاح لمحمد بن هبيرة الذهلي الشيباني.
    - إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي.
- · تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي.
  - التوضيح لشرح الجامع الصحيح لعمر بن علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن.
    - الكاشف عن حقائق السنن للحسين بن عبد الله الطيبي.
    - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملاعلى القاري.
    - فيض القدير لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن زين العابدين المناوي.
      - · جامع العلوم والحِكم لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.
        - فتح المجيد شرح كتاب عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.
          - معالم السنن، أبو سليمان الخطابي.
      - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر القرطبي.
        - شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي.
          - طرح التثريب، الحافظ العراقي.
        - بهجة قلوب الأبرار ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
          - شرح الأربعين النووية لمحمد بن صالح العثيمين.
          - شرح رياض الصالحين لمحمد بن صالح العثيمين.
      - · توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام.

والله وليَّ التوفيق



#### فهرس المحاضرات

أسبوع إلقاء المحاضرة

رقم الصفحة التى تبدأ منها المحاضرة

79

٣٣

رقم المحاضرة

بداية المحاضرة

الحديث الأول

الحديث الثانى

الحديث الثالث

الحديث الرابع

الحديث الخامس

0

الحديث السادس

الحديث السابع

V

الحديث الثامن

الحديث التاسع

الحديث العاشر

الحديث الحادي عشر

1

الحديث الثاني عشر

الأسبوع الأول

الأسبوع الأول

الأسبوع الثاني

الأسبوع الثاني

الأسبوع الثالث

الأسبوع الثالث

الأسبوع الرابع

الأسبوع الرابع

الأسبوع الخامس

الأسبوع الخامس

الأسبوع السادس

الأسيوع السادس



#### فهرس المحاضرات

أسبوع إلقاء المحاضرة

الأسبوع السابع

الأستوع السابع

الأسبوع الثامن

الأسبوع الثامن

الأسبوع التاسع

الأسبوع التاسع

الأسبوع العاشر

الأسبوع العاشر

الأسبوع الحادي عشر

الأسيوع الحادى عشر

الأسبوع الثانى عشر

رقم الصفحة التى تبدأ منها المحاضرة

01

٧.

38

۷۸

رقم المحاضرة

بداية المحاضرة

الحديث الثالث عشر

الحديث الرابع عشر

18

الحديث الخامس عشر

10

الشرح الإجمالي للحديث

17

الحديث السادس عشر

11

الحديث السابع عشر

19

الحديث الثامن عشر

C

الحديث التاسع عشر

الشرح الإجمالي للحديث

الحديث العشرون

الحديث الحادى

37

(مراجعة)

والعشرون

الأسبوع الثانى عشر

#### فهرس المحتويات

الحَدِيث (١): (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ ...)

ولايَةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ نَوْعانِ: عامَّةٌ وخاصَّة

الحَدِيث (٢): (أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ...)

الرَّدُّ عَلَى منْع اسْتِعْمالِ المُباحاتِ وَالحَلالِ الْغُلوُّ في الدِّين

> الحَدِيث (٣): (مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلِ أَوْقَدَ نَارًا ...) الإِنْسانُ إِلَى النَّذِيرِ أَحْوجُ منْهُ إِلَى البَشِير

الحَدِيث (٤): (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ...)

صِفاتُ الَّذِينَ غَبِطَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ في آخِرِ الزَّمانِ

الحَدِيث (٥): (أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ...)

الحَدِيث (٦): (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ...)

معْنَى الْكَبِيرَةِ، ومَذْهَبُ أهْلِ السُّنَّةِ في مُرْتَكِبِها

الحَدِيث (٧): (ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ ...)

فضْلُ الجِهادِ فِي سَبيلِ اللَّه تَعالى 37

فَضْلُ النَّاكِحِ الَّذِي يَنْكِحُ لِيُعفَّ نَفْسَهُ 40 فضْلُ المُكَاتَبِ الَّذي يَسْعى لِلأَداءِ

الحَدِيث (٨): (إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ...)

التَّحْذِيرُ مِن الاغْترارِ بالدُّنْيا، والمَيْل إلى النِّساءِ

الحَدِيث (٩): (كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ...)

الحَدِيث (١٠): (حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ...)

الجَنَّةُ والنَّارُ مَخْلُو قَتانِ مَوْجُو دَتانِ الآنَ

#### فهرس المحتويات

الحَدِيث (١١): (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ...) فَضلَةُ الْكَفاف الحَدِيث (١٢): (مَنْ يُردِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين...) التَّكَنِّي بِأَبِي الْقاسِم ٥١ 👤 الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ قِسْمانِ: (فَرْضُ عَيْنٍ - فَرْضُ كِفَايَةٍ) ٥٢ وَجْهُ خَيْريَّةِ الفِقْهِ في الدِّين إذا لازَمَهُ الْعَمَلُ الحَدِيث (١٣): (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُّكَلِّمُهُ اللهُ...) الإنسانُ يَرى عَمَلَهُ يوْمَ الْقِيامَةِ الْكَلِمَةُ الطَّيِّيةُ سَبَكٌ لِلنَّجاةِ مِنَ النَّارِ الحَدِيث (١٤): (إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ...) الصَّدقاتُ الَّتِي أَرْشَدَ النَّبيُّ صَلَّاتَتَهَ عَيْسَةً الْفُقَراءَ إِلَى الإِثْيانِ بِها قِسْمانِ الحَدِيث (١٥): (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ...) الإيمانُ يَتَبِعَّضُ، فَبَعْضُهُ فِعْلٌ، وَبَعْضُهُ تَرْكٌ 78 إثْباتُ الْمِيزَانِ، وَهَلْ هو حِسِّيٌّ أَوْ مَعْنَوي ؟ 78 الحَدِيث (١٦): (كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ...) المُداوَمَةُ عَلى صَلاةِ رَكْعَتَى الضُّحَى 11 الحَدِيث (١٧): (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ...) الحَدِيث (١٨): (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ...) قاطِعُ الرَّحِم مَلْعونٌ فِي كِتاب اللهِ تَعالى VO كَيْفَ يُؤخُّرُ فِي عُمرِ الشَّخْصِ إذا وَصَلَ رحِمَه؟ الحَدِيث (١٩): (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةً ...) الجَزاءُ مِنْ جِنْس العَمَل يَنْبَغِي لِلإِنْسانِ أَلَّا يَغْتَرَّ بِنَسَبِهِ 11 الحَدِيث (٢٠): (ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ الله ...) دَوافِعُ الزُّهْدِ في الدُّنْيا الحَدِيث (٢١): (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ...) أَفْضَلُ مَا يُقَدَّمُ لِلمَيِّتِ

#### سلسلة زاد العلمية:

سلسلة متكاملة تهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه، وتوعية المسلم بما لا يسعه جهله من دينه، ونشرُ العلم الشرعي الرصين، القائم على كتابِ اللهِ وسنَّةِ رسوله صَ اللهِ وَسَنَّةِ وَسَامَّ، صافيًا نقيًّا، وبطرحِ عصريًّ مُيسّر، وبإخراج احترافيٍّ.

#### كتاب الحديث:

يحتوى هذا الكتاب على نخبة من أهم الأحاديث النبوية، التي تمثل أصول الشريعة، وأصول الأخلاق والآداب والمعاملات، مستقاةٌ من أهم كتب شروح الحديث والعقيدة والآداب الشرعية، مع شروحها، وذكر أهم فوائدها ولطائفها في شتى المحالات.















المملكة العربية السعودية - جدة حي الشاطئ - بيوتات الأعمال - مكتب ١٦ موبايل: 442 643 50 966, هاتف: 6929242 12 966 12 966 ص.ب: 126371 جدة 21352 www.zadgroup.net

#### توزيع العبيكان Oběkon

المملكة العربية السعودية - الرياض طريق الملك فهد - مقابل برج المملكة ھاتف: +966 11 4808654, فاكس: 4808654 11 4808654 ص.ب: 67622 الرياض 11517 www.obeikanretail.com

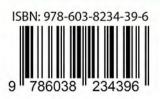

